كنور على شريعتي

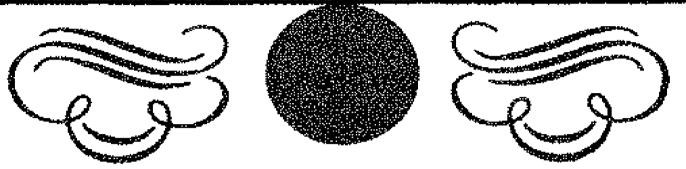

# العربية الخالفانية

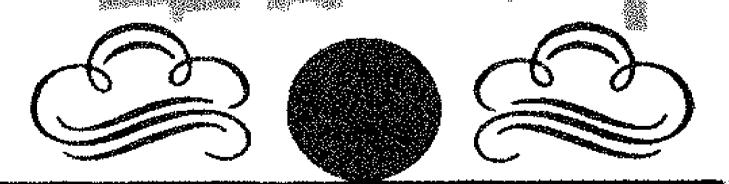

迷惑粉



وعلم المراكب والمستعال



## الفريضة النامسة

مراجعة وتقديم أبو الحسن عبد الرازق

دار الأسماء ﴿وعلم آدم الأسماء كلما ﴾

الطبعة الثانية مصححة ومنقحة ١٤١٣هـ ١٩٩٢م

حقوق الطبع محفوظة

دار الأسماء: الملك فيصل - ناصية اللبيني - الهرم - الجيزة ت: ٩ ٢٧٣٧١٩ أرض اللوء المهندسين - تقسيم المستشار ت: ٥ ٠ ٢٤٤٨٨ هذا الكتاب ترجمة عن الإنجليزية لكتاب

Ha jj

By Dr. Ali Shariati Translated Beazania Ali & Najla Denny ﴿وصن بِبَرْغَبُ عن صِلَّة إبراهبِم إلَّ صن سَعْمَ نَعْسُهُ ﴾ البقرة: ١٣٠

## بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المراجع

- \* المؤلف ....
- \* الكتاب ٠٠٠٠
- \* الترجمة . . .
- ★ المراجعة ..
- ★ مختصر لمناسك الحج العمرة . . .

\*\*\*

## المولف

هو الدكتور على محمد تقى شريعتى

مواليد العام الهجري ١٣١٢

الموافق في التقويم الميلادي شهر ديسمبر (كانون أول) ١٩٣٣.

في قرية «مزينان» القريية من مدينة مشهد في محافظة خراسان بإيران...

كان أبوه عالماً مجاهداً وكاتباً معروفاً ومفسراً للقرآن الكريم، عمل على تنقية الأصول الإسلامية مما علق بها..

تفتحت عينا مؤلفنا على مكتبة والده حيث شب عقله وتفتحت روحه ...

أكمل مرحلتي التعليم الأولى والثانوي بمشهد ثم التحق بكلية تدريب المعلمين وما إن بلغ الثامنة عشرة حتى عمل مدرساً ..

في عام ١٩٥٥م دخل كلية الآداب بمشهد وتزوج عام ١٩٥٦ من زميلته في الدراسة السيدة بوران شريعة رضوي ٠٠٠

تخرج من الجامعة بامتياز في الآداب نال على إثرها بعثة إلى فرنسا عام ١٩٥٩م.

في فرنسا درس الأديان وعلم الاجتماع والأدب، وحصل على شهادتين للدكتوراه: إحدهما في تاريخ الإسلام والأخرى في علم الاجتماع.

في عام ١٩٦٩ تأسست في طهران حسينية الإرشاد لتصبيح بعد فترة مركز النشاط على شريعتى حيث ربى فيها جيل كامل من الشباب. وتم إغلاقها عام ١٩٧٣م.

اعتقل ثلاث مرات: عام ١٩٥٨ لمدة سنة أشهر ، وعام ١٩٥٦ لمدة سنة أشهر ، وعام ١٩٥٦ لمدة تمانية عشر أشهر ، وعام ١٩٧٣ هو ووالده بعد إغلاق حسينية الإرشاد لمدة تمانية عشر شهرا، هي أقسى فنرة اعتقال ولم يطلق سراحه إلا بعد تدخل المسؤولين المجز اثريين عام ١٩٧٥م.

بعد أن سدت في وجهه السبل في إيران غادرها إلى لندن حيث قتل بعد شهر من وجوده فيها بطريقة غامضة مثل التي اعتاد القيام بها جهاز السافاك وكان ذلك في ١٩ يونيو ١٩٧٧ حيث عثر على جسده المسجى وحيداً في مسكنه، وإلى جواره رسالة لم تكتمل إلى والده.

نقل جشمانه إلى سوريا ليدفن إلى جوار مرقد السيدة زينب .. تقبله الله شهيداً في الخالدين..

لعبت أفكاره وجهوده دوراً كبيراً في التعبئة الفكرية والسياسية التي سبقت الثوره الإسلامية إلى حد أنه كان يسمى في أوساط الشعب «معلم

المتورة» وكان يذكر بعد الإمام الخميني مباشرة وقد قال عنه مهدى بازركان : ( لولا جهود الدكتور علي شريعتى لما حدثت الثورة في هذة الفترة بالذات، أو لما حدثت بهذا الطريقة)

#### الكتاب

هو نص أدبى يحتوى على نظرة فريدة وصياغة مبتكرة تصل بالقارىء، إلى درجة الدهشة والإعجاب. تناول الفريضة الخامسة في الإسلام بمدخل جديد ونظر مجتهد مبدع،... وعمق وفهم متميز لهذه الشعيرة، جمع المؤلف فيه خيوط فكره الاساسية ..

و هو يصف الحج فيقفول (هو الإسلام في حركة وليس في كلمات) ..

وهو يسيسر معك في الزمان والمكان، ولا يترك شاردة ولا واردة إلا وأخرج منها المعنى الفذ الذى لاتملك إزاءه إلا الموافقة والاتباع المصحوب بالشعور بالاعتزاز والأمل في مستقبل إسلامي مشرق..

إن هذا الكتاب يحتوى على كثير من الأفكار التي تحتاج لجهد لكى تفهمها، وقد تعاود قراءة الفقرات أكثر من مرة فتخرج كل مرة بمعانى جديدة.

وقد صرح المؤلف أثناء الكتاب بهذا المعنى مباشرة مرة، وأشار إليه مرات.

وأستشهاد المؤلف بالآيات القرآنية للندليل على الأفكار فيه من الطرافة والجده الشيء الكثير..

علينا أن نقرأ هذا الكتاب - وكل مؤلفات شريعتى - و نحن على استعداد للتخبير على كافة الأصعدة الذاتية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، . . الخ .

إن الانطباع الذي سوف يخرج به قارىء هذا الكتاب:

إذا كان لم يحج فإنه سيكون أكثر شغفاً لأداء هذه الفريضة..

وإذا سبق له أن حج فاءنه سيشعر أنه لم يحج، وأن عليه أن يذهب مرة أخرى بعد قراءته لهذا الكتاب .

إنه كتاب بكل المقاييس حي نابض ينفخ من جديد روح الله في الإنسان. الترجمة

الترجمة فن صبعب.

وتزداد الصمعوبة إذا كانت لكاتب عملاق مثل الدكتور على شريعتى (أنجح مفكر في العالم الثالث)(١).

وتزداد الصعوبة إذا كانت لكتاب مثل كتاب «الفريضة الخامسة» المليء بالرموز والأفكار والمعانى الفلسفية ومزجها بالواقع وصياغتها هذه الصياغة الفريدة..

فإذا كانت الترجمة عن نص غير النص الأصلى (٢) الذي يحتوى على هذه المعانى الموغلة في الرمزية تصبح الترجمة لوناً من ألوان المعامرة والسير على الأسلاك.

ورغم كل هذه الصعوبات فقد بذل المترجمون - من الفارسية إلى الإنجليزية ومن الإنجليزية إلى العربية - جهدهم بإخلاص وتفان لنقل روح المعانى والصور الذهنية التي أراد الشهيد توصيلها للقارىء، وقد أوصوا كل قارىء أن يقرأ هذا الكتاب جملة واحدة دون تنجيم أو تقطيع ..

ولكن قراءة أي عمل مترجم بلغته الأصلية له مذاق خاص ووقع مختلف..

كما في أعمال الشاعر الفيلسوف العلامة محمد إقبال الذي ترجمت

<sup>(</sup>١) كما قال عنه السيد محمد مسجدي جامع عند الحديث عن دوره في الثورة الإسلامية في إيران.

<sup>(</sup>٢) النص المنقول عنه النص الإنجليزي المترجم عن النص الأصلي و هو النص الفارسي.

أعماله من الأردية إلى العربية، فإن بني جلدته يصفون الموسيقى الداخلية والمعانى الجليلة بلغة الأرد بحيث تعجز أى ترجمة أخرى مهما كانت متقنة عن نقل هذا الإعجاز!..

#### المراجعة

قد يتعجب البعض من قيامي بمراجعة هذا الكتاب والتقديم له قائلين: أتراجع هذه الكتاب لهذا المؤلف وأنت السني وهو الشيعي ؟!..

أتراجع هذا الكتاب وفيه من الأفكار ما يتعارض مع فقه أهل السنة وأنت المناصر للسنة والمنافح عنها والمحارب للبدعة؟! .

أتراجع هذا الكتاب وصاحبه يذكرون اسمه مباشرة بعد آية الله الخميني كمعلم لثورة إيران؟ .

وكثير من قبيل هذه المعانى ..

وأحب أن أوضح – أولاً – شيئا مهما وهو أن مراجعة نص للدكتور الشهيد على شريعتى لاتعنى بالضرورة الاتفاق معه فى جميع وجهات نظره وآرائه أو المناداة بالأخذ بها كما هى .. كما أن عدم الاتفاق معه على وجهة نظر معينة لا يعنى التقليل من أهمية هذا المفكر الإسلامى الثورى ولا من دوره الريادى ..

هذا من ناحية ..

ومن ناحية أخرى فإن الدكتور على شريعتى كان مثالاً فى فكره للأمانة العلمية المنزهة عن التعصب للبيئة أو المذهب، وقد ظل—طوال حياته القصديرة — يحض ويدعو إلى وحدة الأمة الإسلامية بدفتيها: السنة والشيعة.. وهو ماندعو إليه!

وقد اتهم هذا المؤلف نتيجة لأفكاره من قبل بعض الشيعة بالوهابية وخيانة الإسلام وإدخال البدع فيه والزندقة.. إلخ

هذه التهم التي تعود عليها الدعاة:

﴿ولنبلونكم حتى نعلم الجاهدين منكم ونبلوا أخباركم

ونحن أخيراً رجال مبادىء، وسياستنا سياسة شرعية، نسالم ونحارب في إطارها أما المواقف السياسية الغاسقة الناسقة المعايير غريبة لا تستهدف مصالح الأمة فنخالفها ونناقضها لأن الله أكبر.

## مختصر مناسك الحج والعمرة

المج في اللغة: القصد، وقال الخليل: كثرة القصد، وفي الشرع عبارة عن: قصد البيت للأفعال ..

يبدأ الحج أو العمرة بالإحرام وهو نية الدخول في حج أو عمرة، وكل عبادة لها إحرام وتحلل، وللإحرام ثلاثة وجوه:

١ - الإفراد : هو أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة .

٢- التمتع: أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة (وهو موضوع كتابنا هذا)، و سمى متمتع الأنه يتمتع بين العمرة والحج بما كان محرما عليه.

٣- القران: أن يحرم بالحج والعمرة معاً فتندرج أعمال العمرة في أعمال الحج ويتحد الميقات.

ويجب قبل الإحرام - حتى يقبل النسك المبادرة بالتوبة من الذنوب، ورد المظالم ومصالحة الخصوم وتخلية نفسك من سى ء الأخلاق وتحليتها بأحسنها ...

وكذلك يجب - قبل الإحرام - إزالة الشعر المطلوب إزالته شرعا وتقليم الأظافر وقص الشارب والغسل بنية غسل الإحرام.

<sup>(1)</sup> mest: 17.

الميقات: هو مكان محدد لكل قطر من الأقطار لا يجوز تجاوزه بغير إحرام لحاج ولا لمعتمر وهو رابغ لأهل مصر والشام والمغرب كله، ذو الحليفة (١) (آبار على) لأهل المدينة المنورة، ذات عرق لأهل العراق، قرن المنازل لأهل نجد والكويت، ويلملم لأهل اليمن والهند.

ثم بعد غسل الإحرام يصلى ركعتين بعد أن يلبس ملابس الإحرام وهي للرجال إزاراً على الوسط ورداء على الكتفين بدون غطاء للرأس، وللمرأة ملابسها السابغة كاشفة وجهها وكفيها.

وتكون النيسة حسب الوجه الذي قصيدت (إفسراد أو تمتع أو قران) ، ويكون ذلك في أشهر الحج: شوال ، ذوالقعدة ، عشر ذي الحجة..

وبمجرد الإحرام يحرم النساء، والطيب، ولبس المخيط (وهو كل منسوج على قدر البدن أو بعضه) وتقليم الأظافر، وإزالة الشعر، والتعرض للصيد البرى، وتجنب الرفث (١)، والفسوق (١) وبمجرد الفراغ من ركعتى الإحرام يشرع في التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ال

ويستمر فيها حتى يدخل الحرم إن كان محرما بالعمرة فقط تم يستأنفها بعد الطواف والسعى في أحواله المختلفة...

ويستمر فيها حتى الشروع في طواف القدوم إذا كان محرما بالحج أو بالحج والعمرة (1) والطواف مثل الصلاة يشترط فيه الوضوء، وينشغل فيه الطائف بذكر الله والدعاء وهو سبعة أشواط يضطبع (يكشف خلالها الرجل

<sup>(</sup>١) زار الحاج أو المعتمر المدينة المنورة أو لأكان ميقاته للإحرام ميقات أهل المدينة.

<sup>(</sup>٢) و هو الفحش من القول.

<sup>(</sup>٣) وهو الخروج من حدود الله تعالى الجدال والخصام مع الآخرين.

<sup>(</sup>٤) العمرة تؤدى في أي وقت من السنة ماعدا يوم الحج الأكبر (يوم عرفة)، ويوم النحر، وأيام التشريق فإنها تكره تحريما.

كتفه الأيمن وذراعه الأيمن ) ويرمل(١) أثناء الأشواط الثلاثة الأولى منها وهذا في طواف القدوم فقط.

وتحتسب الأشواط ابتداء من الحجر الأسود فيمر عليه بجميع بدنه فإذا مر ببعض بدنه لم يجزئه، وأن يكون خارجا بجميع بدنه عن حجر إسماعيل عليه السلام وعن الشاذروان، أن يوالى بين الأشواط، وأن يستلم الحجر الأسود عند الوصول إليه ويقبله فإن لم يستطع فيكتفى بالإشارة كلما وصل إليه، وأن يستلم الركن اليماني.

فاءذا أتم الطواف فليأت الملتزم (٢) ويضع صدره عليه ويفرش ذراعيه ويضع خده الأيمن عليه وليدع الله بما يشاء...

ثم ليأت مقام إبر اهيم فيصلي خلفه ركعتين سنة الطواف ويدعو فيه بما يشاء.

ثم ليأت زمزم فيشرب من مائها ويتضلع (٢) وينوى عند الشرب بما يشاء من خيرى الدين والدنيا فقد قال صلى الله عليه وسلم: «ماء زمزم لما شرب له» ويستقبل الكعبة ويدعو بما يشاء ...

ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويسجد عليه ويدعو الله تعالى .. ثم يخرج من البيت من باب الصفا إلى المسعى .

والسعي : هو التردد بين الصفا والمروة سبعة أشواط الذهاب شوط والعودة شوط.

وعلى الرجال الصعود إلى الصف والمروة والهرولة بين الميلين الأخضرين.

عند نهاية الشوط السابع عند المروة يحلق أو يقصر شعره وبهذا يتحلل

<sup>(</sup>١) الرمل: جرى بخطو اطقصيرة مع هز الكتفين إظهار اللقوة.

<sup>(</sup>٢) و هو حائط الكعبة بين الحجر الأسود وبابها.

<sup>(</sup>٣) التضلع الارتواء بشبع.

من ملابس الإحرام وبهذا تنتهى أعمال العمرة (وهذا أيضا للمتمتع) فاءذا أتى اليوم الثامن من ذى الحجة يغتسل (للمتمتع أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما) ويصلى ركعتين بنية الإحرام - كما سبق - ثم يذهب مع الجمع إلى منى (۱) ويصلى الظهر والعصر قصراً والمغرب والعشاء كذلك ثم يبيت بها إلى فجر يوم التاسع من ذى الحجة حتى إذا طلعت الشمس يخرج إلى عرفة ويستحب وهو بمنى الإكثار من الدعاء والتلبية..

الوقوف بعرفة: يستحب عند الذهاب إلى عرفات التكبير والتهليل والتلبية والمحافظة على الطهارة واستقبال القبلة والإكتار من الاستغفار والذكر والدعاء مع رفع اليدين..

ثم ينزل بمسجد نمره حيث يصلى الظهر والعصر قصراً جمع تقديم ثم يتركه إلى عرفات لأنه ليس جزءاً من عرفة ويدعو حيث يطنب في الدعاء فقد قال صلى الله عليه وسلم: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ماقلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له لملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير »حيث يمتد الوقوف من وقت الزوال يوم التاسع حتى فجر يوم العاشر ويجزيه الوقوف حتى ما بعد غروب شمس يوم التاسع والأصل الجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل..

وبعد الغروب يتوجه إلى المزدلفة مباشرة مع التلبية والتكبير والتهليل حيث يصلي المغرب والعشاء قصراً ..جمع تأخير.

بعد الصلاة يجمع ٤٩ حصاة (أكبر من الحمصة وأقل من البندقة أي قدر حبة الفول تقريبا) و لاحرج من جمعها من مني.

ثم يبيت بالمزدلفة .. (المشعر الحرام) حتى فجر (يوم النحر) حيث

<sup>(</sup>١) تبعد سنة كم من الكعبة

يصلى الصبح ثم يقف بالمشعر الحرام إلى الإسفار.

إذا أسفر صبح يوم العاشر (يوم النحر) ينبغي الذهاب إلى منى (١) لرمى الجمار والإكتار من التلبية حتى قبيل رمى جمرة العقبة.. ووقت الرمي قبل الزوال، بسبع حصيات متعاقبات قائلا مع كل حصاة.. بسم الله .. الله أكبر .. رجما للشيطان وحزبه.

على المتمتع والقارن بعد رمى جمرة العقبة أن يذبح ما معه من الهدى أو يستأجر لذلك جزاراً ثم يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصيير فيحل له كل شيء إلا النساء.

ثم يعود إلى مكة لطواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج ويسمى طواف الزيارة أو طواف الركن وهو للمنفرد والمتمنع والقارن، وبعد الطواف يصلى ركعتين عند مقام إيراهيم ويشرب من بئر زمزم ويتضلع، ثم يخرج من باب الصفا ليسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط للمتمتع أما المفرد والقارن فليس عليه سعى إلا إذا كان لم يسع بعد طواف القدوم.

بعد الطواف والسعى يحل للحاج كل شيء حتى النساء .

ثم يرجع من مكة إلى منى للمبيت بها ورمى الجمار، فيبيت بها ثلاث ليال تبدأ من الحادى عشر من ذى الحجة إن لم يتعجل، فان تعجل فيبيت بها ليلتين فقط .. ومتى تعجل سقط عنه رمى اليوم الثالث ..

وفى كل يوم من الأيام التى يقيمها بمنى يرمى الجمرات الثلاث مبتدئا بالأولى وهى التي تلى مسجد الخيف ويقال لها الصنغرى ثم يرمى الوسطى وهى التي في السوق، ويختتم بجمرة العقبة الكبرى.

ووقت الرمي من كل يوم من الأيام الشلاقة (أو الاثنين للمتعجل) دخول

<sup>(</sup>١) في السير من المشعر الحرام إلى منى ينبغي الإسراع في المنطقه المسماه بطن محسر حتى إذا تجاوزته عدت إلى السكينة والوقار.

وقت الظهر ويمتد إلى غروب الشمس وتسمى هذه الأيام أيام التشريق (١١، ٢، ١٣ من ذي الحجة) ليحرم من هناك بعمرة كما سبق أن أوضحنا.

بهذا تتم مناسك العمرة والحج للمتمتع والقارن، أما المفرد فيمكنه التوجه إلى التنعيم (مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها بعد نهاية أيام التشريق ومتى قضى جميع الأعمال المطلوبة منه وأراد الخروج من مكة عليه أن يطوف بالبيت سبعا طواف الوداع طوافا ليس بعده سعى، ويستحب بعده الصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم (إن أمكن) أو فى أى مكان آخر بالمسجد وكذلك الشرب من زمزم والذهاب إلى الملتزم ويدعو ..

وأخيراً: نكرر ليس هذا إلا عرضا مختصراً جداً للمناسك لاعطاء التصور العام لهذه المناسك وهذا لا يغنى عن سؤال أهل العلم: ﴿وأسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾.

المراجع

يوم الأحد ٢٥ من شهر المحرم ١٤١٣هـ الموافق ٢٦ يوليو ١٩٩٢م

## مقدمةالمؤلف

إن لي معرفة بالأديان ..!

بل كان ميدان دراستي هو: «تاريخ الأديان» ١٠٠

وعبر تتبعى وبحثى للتطور التاريخي للعقائد توصلت إلى بعض النتائج، واستطعت أن أقارن بين كيفية الاعتقاد في الماضي وكيفيته الآن ..

وبنفس القدر استطعت أن أستشرف المقارنة التي توضح أوجه الاختلاف بين العقيدة في حقيقتها وبين واقعها.

ومن ثم فإن نتائج دراستي هذه ليست قائمة على تجربة أو شعور ديني شخصي- وبنفس القدر-ليست قائمة على تحيز أو غرض..

فإذا تسنى لى القيام بدراسة وتقويم لمدى تأثير كل دين على أساس مدى إسهامه فى سعادة الإنسان وتطوره فسوف نكتشف أن نبوة الأنبياء السابقين للنبى الخاتم محمد على لم تصل فى تقدميتها وقوتها وفاعليتها ووعيها لنبوة محمد على فلم تصل فى تأثيرها فى التطور الاجتماعى للإنسان وفى وعيه اللذاتى وفى حركته وإحساسه بالمسؤولية وطموحه البشرى وجهاده فى سبيل العدل ولا فى واقعيتها وملاءمتها لفطرة الإنسان ودفعه للإبداع والتكيف مع التقدم العلمى والاقتصادى والتوجه نحو الرقى الحضارى والاجتماعى مثل دعوة النبى محمد على .

وسوف نكتشف أيضا - أنه لم يتعرض دين من الأديان السابقة لحملات الإفساد ومحاولات التحريف إلى ما يناقبض طبيعته كما تعرضت دعوة النبى الخاتم عَلَيْكُما! . .

إن الأمر يبدو وكأنما قوة ما أعدت لها التيسيرات المادية والتوجيهات المعرفية، ظاهرا وباطنا، ثم استخدمت جمع من الأذكياء ذوى العلم الواسع من فلاسفة التاريخ وعلماء الاجتماع وخبراء في مختلف العلوم الاجتماعية بما فيها علم النفس الاجتماعي ودهاة السياسة وعلماء اللاهوت ومفسرين القرآن ودارسين للغة العربية والآداب الإسلامية بما فيها الشعر والنثر وعلوم الفقه ومتخصصين في شئون المسلمين الاجتماعية من عادات وتقاليد وأعراف من العالمين بمواطن الضعف والقوة لدى المسلمين بعد دراسة متعمقة للشخصية المسلمة وسلوكها النفسي والاجتماعي والاقتصادى.

كل هؤلاء التقوا في عملية التحريف الشاملة لعقيدة الإسلام من خلال متابعة حاذقة وعبر خطة علمية مدروسة مستهدفة الإسلام والمسلمين..

\*\*

إن المدى الذى بلغته معرفتى يؤكد لى من زاوية نظرية وعملية أن الدعائم الأساسية لعقيدة الإسلام (والتي تمثل الدوافع المحركة لأمة المسلمين وتجعل الفرد المسلم حراً وواعياً وكريماً ومسؤولاً نحو المجتمع) هي: التوحيد والجهاد والحجج.

ومن المؤسف أن ينحصر مفهوم التوحيد في مناهج المدارس الدينية داخل الجدل الفلسفي وعلم الكلام الذي لا يتداول إلا بين قلة من علماء الإسلام والذي ما هو في حقيقته إلا جدل عقيم لا يمت بصلة إلى أي بعد تطبيقي عملي متعلق بحياة الناس..

و بعبارة أخرى: إن الذي بقى من التوحيد هو مفهوم الإله الواحد وليس التوحيد بأبعاده الحقيقية . .

أما مفهوم الجهاد فقد تمت مصادرته تماما ودفن في مقابر التاريخ ..

وقد حرف عماده المتمثل في الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر وغدا يعني أن

تلوم صديقاً لك!..

فضاع معنى التصدي للفساد والانحراف ومظاهر الفسق في أشخاص مرتكبيها..

وأخيرا فقد صور الحج كعمل مشوه مناقض للمنطق يقوم به المسلمون كل عام..!

لقد أفلح أعداء الإسلام في أن يلحقوا بفريضة الإسلام الخامسة التحريف الذي يبتغونه وذلك بانتهاج سياسة موحدة..

فقد أضرمت الخلافات الفقهية في أبواب الطهارة والصلاة من كتب الفقه إلى حياة الناس لتستهلك طاقة كل من يلجأ للمسجد!..

وفى نفس الوقت دفع القرآن الكريم لينحرف ويأخــذ مجراه إلى المقابر يتلوه الجالسون عليها على أرواح الموتى!..

أما في المدارس الدينية فقد نحى القرآن الكريم عن حياتهم بطريقة أخرى وهي وضعه على الأرفف ليحل محله كتب أصول الفقه وعلم الكلام على أيدى المعلمين..

وواقع الحال الظاهر لكل عين سليمة يشبهد على ما يؤول إليه حال المسلمين عندما يغيب القرآن عن حياتهم وعن مناهج الدارسين والمتعلمين منهم..

ترى هل يستطيع المفكر المتجرد الذى يستشعر مسؤوليته تجاه شعبه أو المسلم الذى يستمد شعوره بالمسؤولية من إيمانه أو المفكر المتجرد الإسلامي الذى يستمد شعوره بالمسؤولية من إيمانه وأمته كليهما. . وهو يقبع ساكنا أن يحس بالراحة؟..

هل ترى كل واحد منهم حين يظن أنه باللجوء إلى أحد مذاهب الفكر الغربي سوف ينقذ أمته ويحل مشاكلها؟!!..

كلا يا صديقي المفكر ويا أخي المسلم!!..

إن تكن تستشعر المسؤولية تجاه الله أو تجاه الشعب أو الأمة - سواء - فنحن في زورق واحد ويناط بنا مسؤولية واحدة، وفي سبيل حريتنا واستعادة كرامتنا وعزتنا فالطريق الأمثل لذلك هو أن نسلك ذات السياسة التي ينتهجها عدونا وأن نعود إلى الطريق التي ضللنا عنها:

فلابد أن نعيد القرآن الكريم مرة ثانية من القبور والمعازى إلى الحياة وتفاعلاتها، وأن نسحبه من على الأحياء لا الموتى، وأن نسحبه من على الأرفف و نفتحه أمام عيون الطلاب والدارسين بمختلف نوعيات دراستهم ومستوياتها..

فقد عجز عدونا عن القضاء على القرآن، ولكنه عمل على تنحيته بعيدا مغلقا في زاوية مهملة بعيدة بعد أن يحيطه بهالة من الاحترام اللازم «للكتاب المقدس» الذي لا يمس!..

وعلينا نحن أن نعيده «كتابا للقراءة والدراسة والعمل» أي المعنى الذي يؤكده لفظ القرآن الذي سمى به(١)..

ترى هل يجيئ اليوم الذي يصبح فيه القرآن الكريم هو الكتاب الأساسي والدستور الأعلى لمدارسنا الإسلامية ومصدر الإلهام في دروسنا الإسلامية؟..

هل يجيئ اليوم اللذي تكون فيه الدراسات القرآنية شرط للتأهل لدرجة الاجتهاد؟..

إننا إذا عدنا إلى القرآن الكريم واهتدينا بهديه في حياتنا -هنا فقط- سوف يتسنى لنا أن ندرك جوهر عقيدة التوحيد..

<sup>(</sup>١) من كثرة الآيات التي تبين هذا المعنى يضيق المجال عن ذكر ها وأحيل إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن باب: قرأ، درس، كتاب. . . وكذلك إلى العرب (المراجع).

وإذا اعتبرنا القرآن دستوراً أعلى لنظمنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية فسوف ندرك الفعالية والإبداع اللذين تتضمنهما واجبات مثل: الحج، والجهاد، والإمامة، والشهادة... وسوف ندرك معنى حياتنا نفسها!!..

\*\*

وقد حان الوقت لننظر في أحد هذه الواجبات «الحج» انطلاقاً من وجهة نظر توحيدية..

فهذا الكتاب هو ملخص تجربتي الشخصية وفهمي بعد أدائي للعمرة ثلاث مرات وأدائي للحج الأكبر مرة..

وهو لا يعدو أن يكون تعليقا وتفسيرا لشعائر الحج من عبد خاضع لمولاه.. فهو ليس كتابا عن مناسك الحج على أساس شخصي فهذا لا يجوز شرعاً..

فهو لا يتحدث في أبواب الفقه، ولكنه أطروحة تدعوك للتفكير..

وكل ما عملته هو محاولة لتفسير المناسك كما يفعل أي حاج بعد عودته إلى بلاده، ومحاولة تداول الأفكار والآراء مع الآخرين . . وهذه سُنّة . .

ففى كل عام يتاح للأغلبية التى لم تجد فرصة للحج أن تشارك الأقلية التى استطاعت الحج مشاعرها وانفعالاتها وخطوات رحلتها وخلاصة ما جنته من هذه التجربة الفذة.

ولو اضطلعت قيادة مسؤولة بمهمة توجيه وتعليم مليون مسلم() يأتون من كل فج عميق من البلاد المتخلفة ومن مستويات تعليمية شبه أمية أو قل شبه متعلمة... ولو أعطى هذا العمل الاهتمام الذي يصرف للمأكل والصحة والهدايا التذكارية ومظاهر الرفاهية الأرستقر اطية القبيحة..

<sup>(</sup>١) تضاعف هذا الرقم (المراجع).

ولو أنها اهتمت قليلاً بتأمل معنى شعائر الحج بدلا عن الانصراف إلى التفاصيل إلى درجة الإغراق فيها وغياب الوعي..

لو حدث كل هذا لأمكننا أن نجعل من الحج كل عام دورة دراسية تشرح فيها عقيدة الإسلام نظرياً وعملياً لمليون حاج يمثلون كل مكان في العالم، ولأدرك هؤلاء جميعا ماذا تعنى مقاصد الحج، وماذا تعنى النبوة، ويدركون القيمة التي تنطوى عليها وحدة المسلمين ومصيرهم، ولأمكنهم أيضاً أن يعودوا بما حفظوا من المعارف والمعلومات إلى أوطانهم ومجتمعاتهم وقومهم وعشائرهم وأسرهم.

خلاصة الأمر أن الحج بهذا الفهم كان سوف يصير مدى الحياة مرشداً لهم في ظلام المجتمع كالشعاع الذي يضييء في دياجير الظلام..

د. على شريعتي

\*\*\*

ما الذي تعلمته من الحج؟

هذا التساؤل ينبغي أن يطرح ابتداءا..

وما هي ماهية الحج ؟

الحج في جوهره هو عملية ارتقاء الإنسان نحو الله..

وهو المظاهرة الرمزية لفلسفة خلق آدم ...

وبعبارة أوضح وأقرب: إن أداء شعائر الحج هو استعراض لعدة أشياء في وقت واحد؛ فهو: «عرض لقيصة الخلق»، وهو: هعرض للتاريخ»، وهو: «عرض للوحدة»، وهو: «عرض للعقيدة الإسلام»، وأخيراً هو: «عرض للأمة»..

الأركان الأساسية السائدة في هذا العرض هي:

- « الله تعالى: وهو المدبر الذي يوجه الحركات (خشبة المسرح)(١).
- الموضوع الذي يصور: هو حركة الأشخاص المشاركين في العرض.
- \* آدم، إبراهيم، هاجر، الشيطان: هم الشخصيات الأساسية في العرض.
- « المشاهد: هي المسجد الحرام، ومنطقة الحرم، والمسعى، وعرفات، والمشعر الحرام، ومني.
- الرموز الأساسية في العرض: تشمل الكعبة، والصفا والمروة، والنهار والليل،
   والشروق والغروب، والأصنام، وشعائر الأضحية..
  - \* الملابس والمكياج: هي الإحرام، والحلق والتقصير..
  - \* أخيرا فإن الذي سيؤدي جميع الأدوار في هذا العرض هو شمخص واحد: أنت!..

<sup>(</sup>١) يقصد بها المؤلف تشبيبها مجازيا، والاصلة لها بمفهوم المسرح الهزلي أو الفني السائد بنداعياته المقبولة وغير المقبولة (المراجع).

لا اعتبار لكونك رجلا أو امرأة.. شابا أو شيخا.. أبيضا أو أسودا... فأنت السمة الأساسية لهذا الأداء؛ فإن دورآدم، وإبرهيم، وهاجر وهم يواجهون الاختيار بين الله والشيطان ستؤديه أنت..

خلاصة الأمر: أنك أنت بالذات بطل هذا العرض.

\*\*\*

إن المسلمين في كل بقاع الأرض يدعون في كل عام للمشاركة في هذا العرض الجليل..

الكل سواسية كأسنان المشط، لا فرق ولا تمايز بينهم لأختلاف الجنس أو الأصل أو الطبقة الاجتماعية..

وو فقا لمباديء الإسلام فاءن الكل يساوى الفرد، والفرد يساوى الكل: ﴿...من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.. ﴾ ﴿...ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.. ﴾ (١).

\* \* \*

و تستمر افتراءات أعداء الإسلام متمثلة في حملات تستهدف النيل من قيمه وتعاليمه و بخاصة ما يرمونه به من عدم احترام عقلية الإنسان وكيانه و حقوقه كإنسان!..

و بالنسبة لفريضة الحج فقد جعلوها فريضة هامشية قليلة الأهمية..

وكما يقول الإمام على رضي الله عنه: «كأن الإسلام هو أن تلبس العباءة مقلوبة! »

ما الذي تعلمته أنا الباحث الشغوف من الحجه الركن الخامس للإسلام،؟

وإلى أي مدى أستطيع أن أستنبط وأن أدرك من معاني هذه التجربة؟..

إن الصفحات القادمة تحوى جهدى المتواضع في محاولة للإجابةعلى هذين التساؤلين..

(١) المائدة : ٢٣.

لكن الذي أريده هو أن أشركك معى في المعاني التي تجسدت لي من تلك المناسك، والتي ستعينك على أن تفهم الحكمة التي من أجلها شرع الله الحج، أو على الأقل تدفعك للتفكير في تلك المناسك.

\*\*

#### الخروج عن مألوفات حياتك

الحياة اليوم ليست هي الحياة كما ينبغي لها أن تكون؛ فهي لا تعدو كونها تدور في حلقة مفرغة، أو هي حركة لا تقصد إلى هدف ولا ترمى إلى غاية، أو هي كبندول الساعة يغدو ويروح بلا معنى.. فيبدأ الإنسان دورته نهارا لينهيها ليلا، ويبدؤها ليلا لتنتهى مع خيوط الصباح: وبين هذا وذاك يجلس ليرلقب لعبة الفأر الأبيض والفأر الأسود وهما يمضغان نسيج حياته حتى يفيضان به إلى الهلاك(1).

فالحياة (حياة الإنسان) الآن أشبه ما تكون بقاعة مسرح، والإنسان مشاهد لتعاقب الليل والنهار في لا هدف ولا معني..

ويبقى السؤال: ما الذي ترمي إليه هذه المسرحية الضيقة الأفق؟

إن الإنسان إذا استشعر حاجته إلى شيء ما فإنه يكافح في سبيل الحصول عليه، وإذا توصل إليمه فإنه ينظر إلى هذا الشيء وما بذله من جهد للحصول عليمه بشيء من الاستخفاف!، فيالها من حياة مادية لا معنى لها نغرق أنفسنا فيها ..

إن افتيقاد الانسبان للوجهة، وجعل هدفه من الحياة هي الحياة ذاتها، وسلوك سبيل المتفرج السلبي لتعاقب الأيام يجعل منه روحاً ميتا في جسد حي.

وقد جاء الحج ليغير هذه الحياة السقيمة

عندما تقرر أن تؤدي فريضة الحج وتبدأ الخطوات اللازمة لذلك تكون قد دخلت بالفعل في الحج..

قبل الشروع في الذهاب للحج تكون ساكنا في بيتك مستقرأ هادئاً..

وما إن تهيج ذهنك للحج فإنك تنهض وتتحرك بعيداً عن أجوائك الرتيبة..

الحج مضاد لحياة اللا معنى واللا هدف.

أداء الحج خلاص من شباك الحيرة المعقدة..

<sup>(</sup>۱) راجع باب (برزويه المتطبب) من كتاب «كليله ودمنه».

إنك أنت - أيًا من تكون - إنسان، وابن لآدم، وخليفة لله في الأرض، ومن عيال الله (والناس عيال الله)، ومحل أمانته، وسيد الطبيعة، والمتعلم من الله..

لقد علمك سبحانه الأسماء كلها هوعلم آدم الأسماء كلها»(٢)، ونفخ فيك من روحه، وزودك بالخصائص المتميزة وجعلك محل ثنائه..

حتى ملائكته- سبحانه وتعالى- أسجدها لك، وسخر لك مافي الأرض جميعا، وأحاطك برعايته..

وأينما تكون يراقب أعمالك..

وهو-سبحانه-في عونك..

- \* قلب المؤمن عرش الله أو عرش الرحمن (٢٢).
- « ﴿ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ﴾ (1).
  - « ﴿وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب﴾(°).
- « ﴿إِنَا جَعَلْنَا مَاعِلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لَنِبلُوهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنَ عَملا ﴾(١).
- \* ﴿الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ﴾(٧).

ومع مضي الوقت وبتأثير قوى وعوامل مختلفة في النظام الاجتماعي الذي لا يقدر حقوق الإنسان ولا واجباته فإن شخصيتك سيعتريها التغير و فطرتك ستصيبها الآفات.

 <sup>(</sup>١) يشير إلى الآية الكريمة: ﴿إِن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا و هدى للعالمين ﴾ آل عمر ان:
 ٩٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣١.

<sup>(</sup>٣) يقول المؤلف: جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأورده صاحب أسرار الحكمة ص

<sup>(</sup>٤) العنكبرت: ٣.

<sup>(</sup>٥) الحديد: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ألكهف: ٧.

ومع تقلبات الحياة وابتلاءاتها فإنك ستغدو مهملا ومعزولاً..

لكن الأصل في الإنسان الذي يحمل نفحه من روح الله في أعماقه أن يكون خليفة لله في الأرض وموضع ثقته سبحانه..

لقد التمنك الله عملى الوقت لأنه وسيلتك للوفاء بتلك الخلافة، ولكنك أخفقت لأنك أهملت نعمته ولم تحسن استغلالها ﴿والعصر، إن الإنسان لفي خسر ﴾(١).

\* \* \*

هذا هو معنى الحياة الذي من أجله كانت..

لكن، ماالذي تحقق على أرض الواقع بالفعل؟! وكم مشروع تم إنجازه؟..

وماهو كسبك أنت بالذات؟ ماالذي قدمته أنت نفسك؟...

كم من السنين الغالية بددتها هدراً؟..

والسؤال قائما: من تكون أنت؟..

إنك حامل أمانة الله و خليفته في أرضه، ولكنك و جهست و جهك نحو المال والنساء و مختلف الشهوات. . و الطمع و العدوان و الخيانة . .

لقد انحدرت إلى درك الحمأ المسنون الذي كنت فيه قبل أن ينفخ الله فيك من روحه، فأين هي روح الله اليوم؟!.

انهض أيها الإنسان من هذه الأوضاع المزرية وتحرر من هذا الموت البطيء..

اخرج من أرضك واذهب إلى الأرض المقدسة لتلقى الله تحت أديم السماء العامرة بالإلهام المفعمة ببركات الوحي: سماء المشعر الحرام لتهزم الغربةالتي تعانيها..

وأخيراً: ستلقى نفسك!..

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العصر : ١، ٢.

#### التوجه تلقاء الله

يحين الحج في الشمهر المبسارك «ذي الحمجة» على أرض مكة التي يلفهما السلام والسكينة؛ حيث لا مكان فيها للخوف والبغضاء والحرب.

إنها صحراء تمتاز بالأمن والسلام ويسود فيها مناخ العبادة والروحانية حيث يتاح للناس أن ينعموا بلقاء الله الرحمن الرحيم..

ألم تسمع نداء إبراهيم عليه السلام:

﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ﴿ (١).

أيها الإنسان يامن خلقت من حماً مسنون أو من صلصال كالفخار، ابحث عن روح الله فيك، واستجب لدعوته، واذهب لتلقاه فإنه - سبحانه - ينتظرك.

إن بقاء الإنسان في الحياة دون التوجه للإنابة إلى روح الله استهتار لا معني له ..

حرر نفسك من رغباتك وأطماعك التي تنأى بك عن الله وانضم إلى الفوج البشري الخالد المهاجر إلى الله في الحج.. وهناك ستلقى الله.

\*\*

قبل الذهاب إلى الحج يجب أن تسدد ديونك كلها..

كل أحقادك وضغائنك تجاه الأهل والأصدقاء يجب تصفيتها ونبذها وإصلاح مانتج عنها..

عندئذ فقط تكون نيتك حاضرة للحج..

وهذه المقدمات كلها يقوم بها الإنسان-أيضا-عندما يستشعر دنو أجله!..

وهذه المقدمات تحقق طهار تك المادية والمعنوية والنفسية..

إنها لحظات الوداع الأخير..

<sup>(</sup>١) ألحج: ٢٧.

وهاقد تم تصوير مستقبل الإنسان بعد لحظات الوداع الأخيرة والرمز إليهما.. والآن فقط صرت حراً لتنضم إلى قافلة الخلود..

لا حيلة لك وليس بيدك شيء وأنت في موقف البعث أمام ميزان أعمالك، وسمعك وبصرك وفؤادك خير شاهد عليك:

## ﴿إِنْ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ١٠٠٠.

أنت وكل جارحة في جسدك مسؤولون عن أعمالكم.

ومادمت في دار العمل فاستعد لدار الحساب واختبر الموت قبل الموت واذهب إلى الحج...

فالحج هو تمثل للرجعي إلى الله تعالى الذي لا تحده حدود وليس كمثله شيء..

والرجعي إلى الله هي دلالة قاطعة على اختيار الإنسان وسعيه نحو الكمال والخير والجمال والقوة والعلم والحق والأخلاق الفاضلة..

في رحلتك إلى الباقي ستكون الرحلة سرمدية حيث يقودك إلى الصراط السوى وحيث تمتد الرحلة بلا نهاية..

وطريق الإسلام مختلف عن طريق الصوفية السكرى؛ فمحياة المسلم ليست بحياة لاهوتية ساكنة ولكنها حياة جهاد ومجاهدة للتقرب إلى الله:

﴿إِنَا لِلهُ وَإِنَا إِلَيهُ رَاجِعُونَ ﴾ ٢٠٠. ﴿ أَلَّا إِلَى اللهُ تَصِيرُ الْأُمُورِ ﴾ ٣٠.

فليس هدفنا أن «نفني» لكن أن «نزهر»! مبتغين في ذلك وجه الله وحده تقرباً إليه سبحانه.

والله تعالى ليس ببعيد عنك حتى تجمهد في الوصول إليه؛ فإنه أقرب إليك من حبل

<sup>(1)</sup> الإسراء: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الْبقرة: ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ٥٣.

الوريد:

## ﴿. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد (١٠٠٠).

وبهذا المفهوم نعلم أن كل شيء من دون الله هو أبعد عنا من الله سبحانه وتعالى بعداً متفاوتاً..

\* \* \*

يا أيها الإنسان..

يامن أسجد الله لك ملائكته..

هاقد استطال عليك العهد، وأحكم الجتمع عليك نفوذه حتى تبدلت تبدلاً كبيراً..

فلم تبق صامداً ومخلصاً لعهدك بأن تعبد الله وحده فتعبدت للطاغوت..

وبعض الطواغيت صنعتها بيديك!

## ﴿ ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ﴾ ٢٠٠٠.

لقد أضحى طابع حياتك الإخلاص لبعض الأفراد، والخضوع للبهوى الشخصي، والقسوة، والجهل، وانعدام الوجهة، والخوف، والطمع..

صارت حياتك إذن مشاكلة ومشابهة لطباع الحيوان، وأصبحت مثل الذئاب والثعالب والفئران والخراف!.

أيها الإنسان عد إلى أصلك واذهب للحج وزُرْربك الودود الذي خلقك في أحسن تقويم..

إنه ينتظرك ليراك . .

دع قصور السلطان، وكنوز الثروة، ومعابد الضلال.

وأطلق سراح نفسك من هذا القطيع الحيواني الذي يرعاه الذئب. انضم إلى قطيع «الملين» السائر إلى «بيت الله» أو «بيت الناس».

(۲) ق: ۱۱. (۳) القمر: ۵۱.

## أحخل إلى الهيقات فردا\*

يبدأ العرض في الميقات.

وفي هذا الموضع يجب على المثل (الإنسان) أن يبدل ثيابه..

15...131

لأن ثياب الإنسان تكسوه من الخارج ماديا كما تكسوه الشخصية من الخارج معنوياً..

بعبارة أخرى: فإن المرء لا يرتدي ثيابه، ولكن ثيابه هي التي تغطيم؛ فملابسنا هي التي تعبر عن أنماط حيباتنا وتميزنا وتحدد طبقتنا ووجهة تفكيرنا، وهي التي تقيم الفواصل والحدود بين الناس مما يسبب التفرقة بينهم في معظم الأحوال..

وأكثر من ذلك فإن الملابس تجعل مفهوم «الأنا» يقتحم وليس مفهوم «النحن».. كلمة «أنا» في الملبس تأتي في سياق يعبر عن «عنصري»، أو «طبقتي»، أو «عشيرتي»، أو «مكانتي»، أو «أسرتي»، أو «مقدرتي»، .. ولا تعبر عن معنى «أنا» باعتباري إنسانا.

حواجز كثيفة أقيمت في حياتنا صنعتها سلالة قابيل من القتلة والقساة حتى تمزقت الروابط بين أفراد الأسرة الإنسانية من أبناء آدم وتشتتت وحدة الجنس البشري إلى تقسيمات وأشكال عديدة نتج عنها شبكة من العلاقات تجسدت في:

ساده و عبید.. مستكبرین و مستضعفین.. مستعمرین و مستعمرین. مستغلّین و مستغمرین. مستغلّین و مستغلّین .. أشویاء و مستغلّین .. أشراف و سوقه.. أشقیاء و سعداء.. نبلاء و و ضعاء.. متحضرین و غیر متحضرین.. شرقیین و غربیین.. عرب و عجم.

وهكذا نقسمت الأسرة البشرية إلى أعراق وأجناس وأمم وطبقات وجماعات وعائلات. . لكل منها مرتبة مميزة وقيما خاصة وأسماء وألقاب، وكل ذلك لإظهار التفرد

يشير إلى الآية الكريمة ﴿وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً ﴾ مريم : ٩٠٠ والآية: ﴿ولقد جنتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ﴾ الأنعام : ٩٤٠ .

اخلع ثيابك الآن عند الميقات وارتدى الكفن (١) المؤلف من قساش أبيض خالص... أصبحت ثيابك مثل ثياب أي فرد، وبدا الجميع في الزي الموحد..

تحولت إلى جزيء ينضم إلى الكتلة العريضة، وإلى قطرة تدخل في المحيط.

لا تكن مختالاً فخوراً فلست هنا لتلاقي ندا أو نظيراً، بل تواضع وانكمش واخشع لأنك ستلقى الله..

كن الحي الذي يقترب من الموت، أو الميت الذي يستشعر وجوده..

في أرض الميقات - ودون اعتبارات الانتماء والطبقة - انزع عنك كل قناع كنت ترتديه في حياتك اليومية:

قناع الذئب الذي يرمز للوحشية والطغيان..

قناع الفأر الذي يرمز للمكر.

قناع الثعلب الذي يرمز للخديعة...

قناع الخروف الذي يرمز للخنوع والذلة..

لف نفسك بقطعتين من القماش(١) تغطي أحدهما كتفيك وتتدلي الأخرى من حولك لتغطى جزءك الأسفل.

ليس ثمة نسق خاص من التفصيل أو نوع معين من القماش. . مجرد نسيج بسيط خال

<sup>(</sup>١) يقصد ثياب الإحرام.

<sup>(</sup>٢) تلف و احدة بوسطك وتسمى «الإزار» بحيث تغطى مابين السره إلى مابعد الركبة بما فيها السره، والأخرى توضع على الكتف و الظهر دون الرأس ويسمى «الرداء»، ويمكن استعمال دبوس مشبك اجمع أطراف الإزار.

من الألوان والجميع يرتدون نفس النمط من الإحرام فلا يعكس المظهر امتيازا لأحد..

قوافل الحمجيج من كل بقاع العالم تلتقي في الميقات في ذات المكان وذات الزمان.. معا في الطريق إلى الله حيث لا يكون الإنسان كماهو ولكن كما ينبغي أن يكون:

## ﴿وإلى الله المصير ﴾

يا للروعة كل شيء يتحرك من طور إلى طور: الحياة والموت. الموت والحياة..

التناقض. التحول. والوجهة:

## ﴿كُلُّ شيء هالك إلا وجهه﴾(١)

وهكذا يبقى الله وحده كاملاً خالداً سبحانه

## ﴿كُلُّ يُومُ هُو فَي شَأْنَ﴾(٢)

الحج أيضاً «حركة» ؛ حيث يقرر الإنسان العودة إلى الله ويدفن كل أنانيته وحبه لذاته في أرض الميقات ويشهد موته بنفسه ويقف بقدميه على قبره..

هنا يتذكر الإنسان المصير الأخير لحياته، ويخوض تجربة الموت في الميقات، وسوف يخوض تجربة البعث عندما يستأنف المناسك بين الميقات والوقوف بعرفة..

فالمشهد أشبه مايكون بيوم الحساب:

فعلى امتداد الأفق يتدفق طوفان من اللون الأبيض . .

كل الناس يرتدون الكفن ولا أحد يمكن التعرف عليه..

تركت الأجساد في أرض الميقات والروح وحدها هي التي تندفع هنا..

الأسماء والأعراف والمراتب الاجتماعية لا تستطيع أن تخرق هذا التضامن العظيم حيث ينبثق مناخ الوحدة عبر الزمان والمكان..

إنه استعراض بشري خاضع لله الواحد القهار..

<sup>(</sup>١) القصيص: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) الرحمن: ٢٩.

الخوف والرجاء.. الرغبة والرهبة.. الدهشة والإقبال..

كلها تنصهر داخل جسيمات دقيقة مجذوبة داخل حقل ممغنط...

تقشعر الجلود وتلين لذكر الله.. وتوجل القلوب وتنتشي الأفتدة..

جعل الله الكعبة قبلة له سبحانه والإنسان وحده يعرض نفسه موليا وجهه شطرها واقفا تلقاءه سبحانه..

في هذه الأرض الجرداء القاحلة تتلاشى كل الأمم والعشائر في قبيلة واحدة ووفد واحد يستقبل القبلة الواحدة..

\* \* \*

الآن وبعد أن نزعت عنك ملابسك وكل شارة تميزك لك أن تدخل إلى قلب الزحام وأنت محرم، وعليك أن تنسى كل شيء يذكرك بحياتك..

كل واحد يفني ذاته ويأخذ شكلا جديدا هو شكل الإنسان كما خلقه الله..

كل الأنانية والخصاصة تدفن وتصبح المجموعات هي الأمة..

كل وأنا؛ تموت في أرض الميعاد لتنشأ (انحن...

قبل أن يحين موعد مغادر تك إلى «مني» يجب أن تكتمل في أمة كما فعل إبراهيم:

﴿إِنْ إِبْرَاهِيم كَانَ أُمَّةً قَانَتًا لله حنيفًا ولم يلك من المشركين﴾(١)

و في النهاية سيصبح الواحد هو الأمة والأمة هي الواحد والجميع سواسية..

لقد تحول منجتمع الشرك إلى مجتمع التوحيد، وهذه هي الأمة أو الجماعة التي هي على صراط مستقيم ..

إنه مجتمع الكمال والنشاط الذي تقوده القيادة المسلمة «الإمامة».

كل من يؤدي الحج فإنه يبتعد عن نفسه و هواه و يتوجه للقاء الله تعالى..

لقد نفخت فيك روح الله، وغادرت دار الغربة إلى دار السلام، وكشفت لك حجب

(۱) النحل : ۱۲۰.

الحقائق، وانتصرت على الجهل والقهر، وأشرقت روحك بمعاني الوعي والعدل، ونبذت الشرك واعتنقت التوحيد.

وقبل ذلك فإن أداء الحبح لأولئك الذين أهملوا طبيعتهم الإنسانية والذين اغتربوا عن ذواتهم بالسلطان أو بالمال أو بالجاه أو بالأرض أو بالعصبية، والذين كانت حياتهم لا تعني سوى الحياة الدنيا..

كل هؤلاء قد أتاح لهم الحج أن يكتشفوا ذواتهم فهم الآن يرون بعضهم بعضا «مجتمعين» كأنهم «واحد» أو يرى كل واحد منهم الآخر «منفردين» كل واحد «إنسان» ولا شيء غير ذلك..

**专业** 

**70** 

### النية

قبل أن تدخل إلى الميقات حيث التبحول العظيم وبداية الثورة، لابد من الإفصاح عن نيتك..

فما فحوى هذه النية؟ وعلى أي شيء تنطوي؟

إنها نية تلبية دعوة رب الناس إلى بيت الناس..

نية الانتقال من بيتك إلى بيت الناس؛ من الحياة إلى الحب.

من الطبقية والعنصرية إلى المساواة والوفاء والحق...

من إنسان تغطيه الثياب إلى فرد عار لا يستر جسده إلا خرقة..

من الحياة الرتيبة اليومية إلى الحياة السرمدية الأبدية.

باختصار: إنه الانتقال إلى حالة الاحرام.

ومن هنا كان لابدأن تؤكد على نيتك بقوة.

وذلك لأنك ستبدأ في النمو خارج قوقعتك كما تنمو نواة التمر.

ولهذا أيضا يجب أن تكون في أعلى درجات الانتباه واليقظة، وأن تكون واعيا أقصى مايكون الوعي.

والنية لا تكون صادقة إلا إذا كان قلبك عامراً بالإيمان.

فاقدح زَنْد قلبك بنور الحب واليقين، واجعل الإيمان الفياض وقوداً للحب واليقين يبقى على تلألؤه في قلبك...

انس كل مايتعلق بشىخصك.

لقد كانت حياتك في الماضي مزيجا من التقصير والجهل وكنت لا ترى لوجودك معنى..

حتى في حياتك الوظيفية والعملية صرت عبداً تعمل بحكم العادة أو مقهوراً بالأوامر..

الآن تحول عن هذا النمط من الحياة، وعد إلى فطرتك واعيا مؤمنا واثقا بالله الرحمن الرحمن الرحمن وانظر نظرة جديدة إلى الحياة وإلى الناس وإلى نفسك!..

اختر وظيفة جديدة، وقبلة جديدة، وروحاً جديداً..

\*\*\*

## الصلاة عند الميقات

حينما تصل إلى أرض الميقات أو تحاذيها تستعد لتبدأ المناسك الفعلية للحج، وتركز ذهنك فيما يجب أن تفعله، ولماذا تفعله..

وفي ثياب الإحرام ستؤدي صلاة الإحرام(١).

لتكن أنت بنفسك حاضراً حضوراً كاملاً أمام الله الرحمن الرحيم..

عندئذ قل: (ياألله. لم أعد عبداً للطواغيت. لم أعد عبداً للنمرود. ياألله إني أقف أمامك كما وقف أمامك قبلي عبدك إبراهم. متجرداً من طغيان الذئاب. متجرداً من غش الشعالب . متجرداً من شح الفئران. كلاأ. إني لا أقف بين يديك إلا كمجرد وإنسان عليس ذات الكفن الذي سيلقاك به في دار الآخرة).

إن هذا الحبضور الكامل يعني أنك قررت بكامل إرادتك ووعيك أن تكون عبداً لله وحده تؤمن به وحده وتكفر بكل مادونه.

وقد عبرت عمليا عن حضورك التام كما كلفك به سبحانه من واجبات وفرائض.. إن هذا الحضور التام وهذه المعاني التي تنبثق منها هي ذات المعاني التي تنبثق من الصلوات الخمسة التي تؤديها في اليوم والليلة، ولكنها في هذا المقام تكتسب خاصية فريدة في استجابتك لدعوة أبيك إبراهيم تتجسد في مناجاتك الحميمة معه سبحانه وأنت تستشعر حضوره جل شأنه قريبا منك.

قل: (ياألله.. ياأكرم الأكرمين.. ياأرحم الراحمين.. يامن تعالت رحمتك وعزتك فوق صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء، وصلاح الصالحين وفساد المفسدين، وإيمان المؤمنين وكفر الكافرين..

ياألله إني أعبدك لأنك وحدك أهل للعبادة.. لم أختر لي سيداً سواك.. أنت مالك يوم الحساب ويوم الدين: ﴿ الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين . إياك

<sup>(</sup>١) إذا لم يحرم عقب صلاة مكتوبة صلى ركعتين وهما مستحبتان.

## نعبد وإياك نستعين (١٠).

لك حبنا كله. ولا معين لنا سواك. ترانا أضعنا أنفسنا بجهلنا. ترانا كيف ضل بنا الطغاة. ترانا ضعفاء تائهين: ﴿ اهدانا الصراط المستقيم. صراط اللين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ (٢).

عند الميقات في ثياب يوم الحشر البيضاء الكل يركع مستنكرا أفعاله التي دفعته إليها دوافع الحوف والطمع. سائلا المغفرة مما اقترفه في حياته من هذه الأفعال؛ فكل سجدة هي استغفار وتوبة مما ارتكبته طواعية واختيارا.

الصلاة عند الميقات هي عهد مع الله بتوحيده: فلا ركوع، ولا سجود لأحد غيره.

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

كل هذه أذكار تشير إلى القرب لا إلى البعد.

فالله سبحانه، وإبراهيم الخليل، ومحمد الحبيب، والخلق، والدار الآخرة، والنجاة، والفوز، والتحرر، والحب.. كل منهم حاضر في الميقات..

فأنت في ثياب إبراهيم الخالية من الألوان تولد من جديد..

إنك لا تولد من جديد فقط إنك تبعث ..

لم يعد للشيطان الرچيم- العاصي لأو امر الله- سلطان يخدعك به..

لم تعد تحس بمشاعر الغربة المشربة بالخزي.

لقد عدت إلى الله.. وأنت الآن حر مسؤول.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفائحة: ٢- ٥.

<sup>(</sup>٢) الفائحة: ٦-٨.

## محظورات الإحرام

وأنت محرم عليك أن تجتنب عدداً من الأشياء.

يجمع هذه الأشياء المحظورة هو أنها تذكرك بتجارتك أو وظيفتك أو طبيقتك الاجتماعية أو منصبك أو مكانتك أو عنصرك وحسبك..

إنها تلك الأشياء الجوهرية التي تحدد حياتك في دنيا ماقبل الميقات.

قد نتفق أو نختلف حول بعضها ولكن نحددها مجملة كمايلي:

- \* لا تنظر إلى المرآة.. حتى لا ترى صورتك، كي تنسى ذاتك مؤقتا.
- لا تستعمل طيبا و لا تستنشق عطرا.. حتى لا تستحضر ذكريات الأوقات الممتعة في
   الماضي.. إنك في بيئة جديدة تعبق فيها الروح، ومن ثم فلا تستنشق إلا المودة والحب.
  - « لا تصدر أوامر لأحد حتى تستشعر معنى الأخوة.
  - \* لا تؤذي حيوانا ولا حشرة.. ولتعش في سلام متوجها بكليتك إلى الخالق الأعظم.
- « لا تقطع و لا تقلع نباتا و لا شجرة. . حتى تشمل رحمتك كل شيء ولتنزع من نفسك نوازع العدوان وتستأصل عوامل الشر.
- \* لا تصطاد من البر شيئاً، ولا تأكل من لحمه إذا صيد لك. حتى تكون رحيما بالآخرين.
- \* اجتنب النساء، وكل مقدمات الجماع.. ولتستلهم الحب الحقيقي.. حتى تتسامى و تكون في مستوى قداسة الموقف ومناسكه.
  - \* لا تعقد زواجا لك ولا لغيرك، ولا تشارك في مراسم زواج.
    - « لا تفسق، و لا ترفث، و لا تلعن، و لا تبغض، و لا تقسم.
- « لا ترتدي المخيط من الثياب، ولتكن كل ثيابك قماشاً خالياً تماما من المخيط. . حتى تنأى عن التميز بين إخوانك.

- \* لا تغطي رأسك.. للرجال.
- \* لا تغطى وجهك. للنساء.
- \* لا ترتدي حذاء ولا جوربا..
  - \* تجرد من كل أنواع الزينة.
    - \* لا تحلق رأسك.
    - \* لا تقلم أظفارك.
    - \* لا تستعمل دهانا.
    - لقد بدأ الحم إ...
    - سارع إلى الله..

أنت الآن في حالة الإحرام..

قل: لبيك.. (لقد ناداك الله تعالى، وأنت هنا تلبية لدعوته، وعليك أن تكون في أتم الطاعة له).

لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك.

إن نداء الناس: (لبيك اللهم لبيك) هو إعلان استنكار ورفض لطغيان واستغلال و حداع القوى العظمي.

إن كل حاج من مكانه يخاطب الله الأعظم..

تخيل أيها الإنسان في هذا المقام كأنك جسيم من الحديد في مجال ممغنط..

تخيل كأنك في سرب من الطير الذي يضم الملايين و هو يصعد محلقا في السماء عارجا إلى الملأ الأعلى

أنت الآن تقترب من الكعبة..

كلما ازددت قربا ازداد خفقان قلبك، وجاشت عاطفتك، وتزلزلت أركانك.

إن قلبك يخفق بضراوة تحت جدار الصدر، ويقشعر جلدك من هول الموقف.

إن روح الله تملأ المكان ولا تستطيع أن تحبس دموعك..

إنه بيت الله الحرام، وأنت تحس به سبحانه أقرب إليك من حبل الوريد. تحت جلدك و في قلبك و في ذهنك. يملأ عليك حواسك؛ فتراه سبحانه على كل سطح جماد و في كل حبة رمل. في الوادي. في الصحراء، لا ترى أحداً سواه.

إنه هو وحده الموجود وكل شيء دونه غثاء.. فقاعات.

إنه هو وحده الحق وكل ماعداه باطل..

\*\*\*

وبينما تمضي في رحلتك عبر مناسك الحج المختلفة، تبتعد رويداً رويداً عن نفسك..

إنك مجبر على السير في اتجاه واحد لا تستطيع فكاكاً منه..

إنك تتقدم إلى الأمام رغما عنك، والكون كله يبدو كالقلب الخافق، والله تعالى يتجلى في كل أنحاثه.

الآن تدخل إلى جوار الكعبة حيث أرض الحرم بكل بركاتها..

الإحساس بالأمن يتولد داخلك بمجرد دخولك...

لا قتال.. لا صيد.. لا قتل.. وحتى النبات لا يقطع!.. لا شيء من ذلك مباح في أرض الحرم..

هذه الضوابط وضعت يوم فتح الرسول عَلَيْكُ مكة وخلص الكعبة من الأصنام، ومنذئذ أرسيت هذه السنن التي تحرم أفعالا معينة في تلك الأرض المقدسة.

ما إن تدخل إلى جوار الكعبة حتى يتوقف نداء التلبيه، ويلف الصممت المكان..

هذه علامة وصولك.. حيث تلقى المضيف.. صاحب البيت.. الله الرحمن الرحيم..

الجميع في سكينة وهدوء، ولكن في قلب كل واحد يشتعل الحب..

مدينة مكة أشبه مإيكون بسهل واسع منبسط تحيط به الجبال من كل جانب.

كل واد وشارع ودرب يتوجه تلقاء هذا البيت العظيم، والكعبة هي المركز والقبلة..

إنك تنظر إلى موكب متناسق ينحدر من سطح الجبال كمجاري نهر أبيض يصب في المسجد الحرام..

ووسط هذا الخضم داخل هذا النهر تشعر كأنك قطرة..

كلما ازددت اقترابا من الكعبة ازداد شعورك بالعزة والفخر..

إنك في تحدرك من الجبل تلقاء الكعبة تقترب من لقاء الله..

الكعبة هي القبلة، والتواضع والطاعة والانكسار والخشوع وهي السبيل الوحيد الذي يقربك من الشرف والكرامة اللذان يوصلانك إلى العظمة..

إن معنى هذا: أنك لا يجب عليك أن تبحث عنه سبحانه عن طريق الفلسفات والميتافيزيقيات(الماورائيات).

إن أمامك الطريق سهلة مبسطة عبر هذه الأرض و في ثنايا هذه المناسك..

إنك تستطيع أن تراه سبحانه من خلال منهجه، وفي كل مخلوقاته التي تسبح بحمده..

تذكر دائما أنك لكي تلقى الله لابد أن تسلك السبيل القويمة، ولذلك لابد أن توطن نفسك و تستعد لتعرف هذه السبيل!..

إن هذا المنظر السابق يذكرك بمصير الإنسان: فهو منظر يرمز لانحدار الإنسان العميق نحو الأرض (حيث يدفن) ثم ارتقائه نحو الله (عندما يبعث يوم القيامة).

春春春

إنك لا تزال تقترب من الكعبة والهواء معبق بالأفكار والعواطف والمشاعر والحب والصمت.

إن في كل خطوة تخطوها، وفي كل لحظة تمر عليك تزداد رغسبا ورهبا.. رجاء وخوفا.. حبا وإشفاقا.. إن اقترابك من حضرة الله القدسية يزداد، وعيناك تتسعان وأنت شاخص ببصرك تجاه الكعبة.. لم تعد تستطيع أن تأخذ أنفاسك. . فؤادك ممتليء بالبرجاء والحب. . شفتاك لا تنبسان بكلمة . . شعور يغمرك وتعجب لجسدك وقلبك كيف يطيقان تحمل كل هذا؟!

عندما تنحدر وأنت قطرة وسط هذا النهر الأبيض تشعر بنهايتك الأبدية..

و فجأة تتجلى الكعبة أمام ناظريك...

الكعبة التي هي قبلة كل المسلمين في صلواتهم في كل أنحاء الأرض.

الكعبة التي هي مركز وجودهم وإيمانهم وحبهم وحياتهم.

الكعبة التي هي قبلتهم حتى في لحظات الاحتضار قبل الموت.

وحتى بعد الموت حين يوجهون أجسادهم شطرها عندما يوارون في الثري..

### الكعبة

من حجارة خشنة سوداء تقف الكعبة في نسق غاية في البساطة..

اللون الأبيض يسد فرجات البناء، والكعبة مكعب فارغ.

ولاشيء غير ذلك..

لا شيء مما تري يجعلك تعجب أو تهتز..

هنا.. لا يقف أحد..

وليس هناك شيء تتأمله..

لا ترى سوى غرفة مكعبة فارغة..

عل هذا كل ماهنالك؟!..

هل هذا مركز إيمانك وحبك وحياتك وموتك؟!..

وتتوالى الوساوس في ذهنك: أين أنا؟. ماذا هنا؟..

إن الذي تراه هو النقيض لما في خيالك!

ربما كنت تتصورها لوحة في فن المعمار مليئة بالزخارف...

ربما كنت تتخيلها كأحد الأضرحة التي زرتها من قبل لأحد المشاهير..

ربما....وربما...ا..

ولا محل لهذا كله من الواقع الذي تشاهده أمامك.

وبدلا من كل هذه التخيلات تجد أمامك ساحة منبسطة، وغرفة فارغة لا تعكس أي مهارة معمارية ولا جمال ولا فن ولا نقوش ولا جودة!!..

ثم إنه ليس هناك ضريح لأحد حتى تتوجه إليه بالنية أو بالذكريات أو بالشعور ا!!..

ستعلم أنه لا شيء هناك.. ولا أحد..؛ حتى لا يعكر عليك صفو اتصالك بالله تعالى.. إن الكعبـة التي تريد التحليق فوقها وحـولها لتتـصل (بالمنتهي) و(الأبد) و(السرمد)، هي

منتهى مشاعرك ومطلق غايتك..

هذه آفاق لن تستطيع أن تبلغها في عالمك النسبي المزدحم..

قد تستطيع أن تفلسف الأمور، ولكنك الآن لاتحشاج إلى ذلك لأنك تستطيع أن ترى (المطلق) الواحد الذي لا يحده حد ولا يحصره تصور سبحانه: الله! ﴿وهو معكم أينما كنتم..﴾

لا تحسب أن الكعبة بناء فارغ..

إنها هنا لها وظيفة العلامة والدليل والمرشد، فهي ليست نقطة النهاية، وإنما هي هنا لتدلك على الاتجاه..

إنها الزاوية التي إليها تركن، والمعلم الذي يدلك على الطريق..

إنك تبدأ الحج حينما تقرر أن تتحرك تجاه الأبدية..

إنها حركة أبدية نحو الله لا نحو الكعبة..

فالكعبة ماهي إلا بداية..

إنها المكان الذي يلتقي الله تعالى وإبراهيم الخليل ومحمد عَلِيلُهُ بالناس..

إن وجودك مرهون بتخلية قلبك من ذاتك وتجردك منها؛ لذا عليك أن تذوب في محيط الناس.. إنك هنا لا ترتدي لباسا خاصا..

إن الله قد جعلك من أهله «الناس عيال الله»، وهو سبحانه القيوم عليهم أولى بهم من أنفسهم..

فالكعبة «بيت الله» وفي نفس الوقت «بيت الناس»:

﴿ إِنْ أُوَّلَ بِينَتْ وَضَعَ لَلْنَاسَ لَلَّذِي بِبِكُةَ مِبَارِكَا وَهَدَى لَلْعَالَمِينَ ﴿ (١).

لن يتسنى لك أن تبدأ رحلتك السرمدية داخل البيت الحرام حتى تتجرد من حصر اهتمامك في ذاتك...

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٩٦.

لقد سمى البيت بـ«العتيق» و هو عتيق لأنه يمثل التحرر \*..

فأرض الحرم ليست ملكا لأحد.. إنها أرض حرة من أي رباط بالحكام والطغاة.. ولهذا لا يمكن لأحد أن يسيطر عليها..

إن أرض الحرم ملك لله وحده، وماالناس إلا سكانها..

لقد رخص للمسلمين أن يقصروا الصلاة كلما سافروا مسافة تزيد عن الأربعين ميلاً من مقر إقامتهم، لكن في مكة. في أرض الحرم، ودون أي اعتبار لأي مكان جئت منه أو مسافة قطعتها تظل صلاتك كاملة لا تقصرها.

إنها أرضك وأنت آمن بها..

إنك لست ضيفاً.. إنه بيتك..

قبل مجيئك إلى مكة فأنت غريب بأرضك.. منفي بها..

ولكن الآن أنت أحد المدعوين للانضمام إلى أسرة الله وأهله.

إن الإنسانية بأسرها- تلك الأسرة المشردة في هذا العالم- مدعوة لهذا البيت..

إنك كفرد من هذه الأسرة البشرية مستغرق في ذاتك، تشعر كأنك بلا دار... غريب.. بلا مأوى ولا أهل..

لهذا عليك أن تنبذ كل ما يجعلك متميزا؛ كي تذوب في المحيط البشري..

أنت الآن تتهيأ لتدخل وتنضم إلى أسرتك الجديدة..

لقد حللت أهلاً ونزلت سهلاً.. صديقا وأخا قريباً في أسرة الله لتصبح من (عيال الله).

إبراهيم عليه السلام أقدم وأكبر متمرد في التاريخ يتجلي٠٠

لقد أنكر كل أصنام الأرض، وأخلص حبه وطاعته وعبادته لله وحده، وبني بيديه الكعبة.. هذا البناء الذي هو رمز الله في الأرض..

<sup>\*</sup> من العنق: وهو للرقيق

البناء غاية في البساطة من حجارة جبل عجون (١) السوداء حيث وضع حجر فوق الآخر دون تخطيط معماري ولا رسومات هندسية ولانماذج وديكورات..

لكن.. لماذا المكعب؟..

ولماذا تكون بهذه البساطة دون ألوان ولا زينة؟..

ذلك لأن الله ليس كمثله شيء؛ فلا هيئة تمثله، ولا لون يشبهه سبحانه..

إنه سبحانه لا شيء من النماذج والصور التي تحصر خيال الإنسان يمكن أن يتمثله.. إنه (الوجود الكامل) و (القدرة المحيطة) وإليه (المنتهى)..

ورغم أن الكعبة ليس لها اتجاه- فهي مكعبة الشكل- فأنت حين تستقبلها في صلاتك تكون قد اخترت التوجه إلى الله، و تستقبل وجهه الكريم..

إن خلو الكعبة من أي اتجاه قد يبدو صعبا على الأفسهام، لكن الكونية النهائية ينبثقان من تلك المسألة نفسها؛ فالمكعب هو الشكل الوحيد الذي يحتوي على ستة جوانب وفي نفس الوقت لا اتجاه له..

الكعبة هي الأصل الذي يرمز لذلك:

# ﴿ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه الله ﴾ (٢)

في أي مكان خارج الكعبة تصلي فيه يجب أن تستقبلها..

كل بناء غير الكعبة له اتجاه: شمال أو جنوب.. شرق أو غرب.. فوق أو تحت. والكعبة استثناء؛ إنها تستقبل كل الوجهات دون أن تقتصر على واحد منها..

\*\*\*

ناحية الشرق من الكعبة يقوم جدار قصير في شكل شبه دائري..

إنه: (حِجرُ إسماعيل) ...

وهو أشبه مايكون بأطراف الرداء المثنى، وجداره هلالي الشكل..

<sup>(</sup>١) عجون جبال قريبة من مكة.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١١٥.

كان لسارة زوجة سيدنا إبراهيم خادمة سوداء تدعى هاجر..

وكانت هاجرمن المسكنة والضعف بحيث لم تعترض ساره على تسرى زوجها إبراهيم بها حتى تحمل وتلد..

إنها امرأة لم تكن ترقى لأن تكون زوجة ثانية لإبراهيم.

ومع ذلك فقد جعل الله تعالى الجدار الذي يرمز إلى حمجرها موصولا بكعته التي ترمز إليه سبحانه.

كان حجر هاجر هو المكان الذي ترعرع فيه إسماعيل..

بيت هاجر كان هناك، وقبرها إلى العمود الثالث للكعبة..

يا للعجب..!!

إنه لا أحد - مهما كان شأنه و لا حتى الأنبياء يجوز أن يدفنوا داخل المساجد لكن في حالتنا هذه نجد بيت الأمة السوداء قد شيد إلى جوار بيت الله!!..

و قبر الأمة السوداء (هاجر) أم إسماعيل يوجد هنا والكعبة ممتدة باتجاه القبر!!..

وهكذا تكون النتيجة مجاورة حجرها لبيت الله..

\*\*\*

يوجد ممر ضيق بين جـدار حجر إسماعيل والكعبة، وعند الطواف يأمرك الله أن تدور حول الجدار، لا أن تشق طريقك عبر الممر، وإن فعلت فإن حجك لا يقبل.

على هؤلاء الملبين لدعوة الله المدينين بالتوحيد القاصد بن بيت الله أن يطوفوا حول الكعبة بما فيها حجر إسماعيل ..

لقد أضحى قبر الأمة الإفريقية السوداء والأم الصالحة التقية جزءاً من الكعبة يطوف حوله الناس أبد الدهر..

إن الله الرحمن الرحيم جلت قدرته أحد واحد فرد صمد تناهت عظمته لا يفتقر إلى أحد من خلائقه التي لا تحصي.. اختار أحدهم:

إنسان .. من أكرمهم.

من بين كل الناس: اختار من النساء.

من بين كل النساء: اختار من الإماء.

من بين كل الإماء : اختار أمة سوداء أ

أضعف خلقه وأكثرهم مسكنة وضعة هو الذي أعطاه مكانا إلى جواره. حجرة في بيته.

بل إن الله أتى إلى بيتها، واختار جوارها، ورعى حجرتها..

والآن لا يوجد تحت سقف هذا البيت سوى الله تعالى وهاجر.

في المجتمع الإسلامي (الجنود المجهولون) لا يتم اختيارهم هكذا..

\* \* \*

إن شعائر الحج هي مذكرات هاجر، وكلمة (هجرة) مشتقة من اسمها، والمهاجر الأمثل من كانت قدوته (هاجر)، أو كما يقول الرسول عَلَيْكَة : «المهاجر من صار كهاجر».

إن الهجرة هي مافعاته هاجر: أي الانتقال من الهمجية إلى الحضارة أو من الكفر إلى الإسلام.

أما المعنى الذي يعنيه اسم هاجر في لغتها الأم فهو (المدينة)..

حتى اسم هذه الأمة الإثبوبية السوداء هو رمز الحضارة، بل إن هجرة على طريقة هجرة هاجرة على طريقة هجرة هاجر هي هجرة باتجاه الحضارة..

يقع قبر هاجر وسط طواف الإنسان حول الكعبة..

وأنت أيها المهاجر، يامن حرر نفسه من كل شيء واستجاب لدعوة الله، سوف تطوف بقبر هاجر وكعبة الله في ذات الوقت.

\* \* \*

ماالذي قيل في الفقرات السابقة؟!

إنه صعب الإدراك..

خاصة على الذين يعتقدون أنهم يعيشون في الحرية ويدافعون عن الإنسانية.. إن جلال هذه الوقائع يتجاوز مدى فهمهم..

\*\*\*

### الطواف

كالنهر المنساب الذي يدور حول صخرة صلدة يبدو مشهد الكعبة وهو محاط بأمواج البشر المنفعلة نفوسهم..

إنها كالشمس في المركز والناس حولها كالأجرام التي تسبح حولها..

مدار النظام التسمسي: الكعبة قائمة في المركز والناس يتمحركون حولها في شكل دائري..

الكعبة ترمز لخلود الله ودوامه، بينما الحركة الدائرية تمثل النشاط الدائم والحركة المستمرة لخلائقه:

الدوام + الحركة + الانتظار = الطواف.

إنها رمزية رفيعة للنظام الكوني لـلوجود القائم على قواعـد التوحيد الذي سـخره الله بكل مافيه لـ : (الإنسان)..

إن الله تعالى هو مركز الوجود سبحانه، وهو بؤرة هذا العالم الزائل الـذي نعرف. والعوالم الأخرى التي لا نعرفها.

وعلى النقيض يكون الإنسان! فما أنت إلا مجرد جسيم يتحرك متغيرا بما هو عليه إلى ماينبغي أن يكون عليه..

وأيا كان مكانك وموقعك في أي زمان عليك أن تجعل بينك وبين الكعبة رباط مستمر دائم هذا الرباط يقوى ويضعف على حسب السبيل الذي تختاره..

والكعبة ليست هي بالمحطة الأخيرة..

إن الجميع يحيطون بالكعبة كشمخصية معنوية واحدة..

كتلة متحركة واحدة..

<sup>(</sup>١) المقصود هو طواف العمرة للمتمتع.

إنهم هوية واحدة، لا هوية منفردة لأحدهم.. رجلاً كان أو امرأة، أبيضا أو أسوداً.. إنه تحول الشخص الواحد إلى المجموع المنفرد من الناس..

كل «أنا» تذوب لتصبح «نحن»، و «نحن» تؤلف «الأمة» التي تسعى إلى القربي إلى الله .. إن سبيل الله هو سبيل الناس، بمعنى أنه لكي تقترب من الله عليك أن تقترب أو لا من الناس...

لكن كيف يكون ذلك؟..

إنك لكي تبلغ درجة الصلاح يجب أن تهتم اهتماما أصيلا بمشاكل الناس لاكما يهتم الراهب المنعزل في صومعته ولكن بالمشاركة الفعلية الحية في (الميدان)..

و ذلك يعني أن تكون جوادا، كريما، معطاءاً، متفانيا، ناكراً لذاتك..

وهذا يعني أن تقاسي الأسر، والنفي، وتتحمل العذاب والألم، وأن تستعد لمواجهة أخطار جمة ومواقف رهيبة.:

> هذا هو معنى أن تكون سالكا لسبيل الناس الذي يقربك من الله تعالى . . لهذا قال صلى الله عليه وسلم: «لكل دين رهبانية، ورهبانية الإسلام الجهاد» .

> > \*\*\*

أثناء طوافك لا ينبخي عليك أن تدخل الكعبة، ولا ينبغي عليك أن تتوقف في نقطة ماحولها..

عليك أن تذوب في أمواج البشر، وأن تكون قطرة في خلصم النهر البشرى المنساب هذا هو السبيل الذي من خلالها تؤدي الفريضة الخامسة..

كل من أراد أن يأتي لهذا البيت عليه أن يذوب في مجموع المسلمين..

ماالذي يراه الناظر؟..

الكعبة قائمة هناك في المركز، والنهر الأبيض المنساب يروح حولها ويجيء، والكل

يرتدي نفس الزي ونفس اللون..

هنا لا تمايز . لا طبقية . . لا تعالى . .

هنا يتأكد معنى الجماعة الحق، وتتجلى صورة العالمية..

خارج الكعبة لكل وجهة هو موليها، ولكل واحد قسما مختلفا..

(الجماعية) خارج الكعبة لا تعدوأن تكون مفهوما نظريا، و(الإنسانية) ليست إلا فكرة مجردة في الأذهان..

الناس خارج الكعبة يتمايزون بأسمائهم وألقابهم وأجناسهم وقومياتهم..

وداخل الكعبة تنختفي كل هـذه الخصائص، ويحل مـحلها مفـهوم الجمـاعية والعـالمية ويهما وحدهما يمكن أن تجد للناس تعريف..

هؤلاء الذين يطوفون حول الكعبة يمثلون (الإنسانية)؛ فهم وقد الحجيج من (الناس).

إن بقسيت دائراً طوافاً في فلك ذاتك فلست بحق جزءا من دائرة الطواف حول الكعبة.. ستكون مجرد زائر غريب على شاطىء النهر الأبيض لا قطرة فيه..

إن الذين انفصلوا عن ذواتهم هم الأحياء..

أما الذين حبسوا أنفسهم داخل ذواتهم فهم ركود وموتي..

إنهم كالأجسام الشاردة في النظام المداري للسماء..

إن الكعبة تعلمك كيف تثبت ذاتك وتؤكدها بالطريقة الصحيحة وتعبر عن وجودك وتصبح من الخالدين عن طريق الانطلاق من قيود ذاتيتك..

ولا يتحقق هذا إلا بالمران على السخاء والعطف على الآخرين والتفاني في سبيل الأمة باختصار أن توق شح نفسك، وبهذا ستكشف غطاء ذاتك وتبصر الواقع..

حينما تجمعل من حياتك رسالة وتجاهد في سبيل الله، وتبصل إلى أعلى ما يصل إليه المجاهد وهو بذل دمه في هذه السبيل، ومن ثم تسمى (شهيداً)..

و (الشهادة) هي أن تكون حاضراً وحيا بكل مافي الحياة من سمات..

فالشهيد موجود إلى مالا نهاية، فهو مثال (الحياة الأبدية).

# ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴿ (١).

إن سبيل الله هو سبيل الناس، ولذا يجب أن يقطع الإنسان رحلة حياته في جماعة لافذا..

وقد يتساءل البعض: لكن ماالذي تعنيه الصلوات التي نؤديها في جماعة ؟ ا...

إنها شرعت لكى تدربك على التفاني . .

فهي تعبير عن البذل بكل صوره العالية: الغاية في الكرم، ونكران الذات (الإيثار)، والتضحية في سبيل الآخرين.. وكل ذلك في النهاية حتى تصل إلى درجة الرجل الأمثل أو المرأة المثلي..

فالإنسان ماهو إلا خليفة لله تعالى في الأرض؛ وحامل أمانته من لدن (آدم)..

ومادام هو على العهد سيبقى إلى ماشاء الله أن يبقي..

فالشخص الذي يحيا كإنسان سيبقى خالداً حتى ولو مات..

لأن الواحد المفرد فان في حين أنك كإنسان باق..

إن قطرة الماء إذا لم تكن جزءا من النهسر أولم تكن ذائبة في البحر فإنها تصبح كقطرة الندى تبقى مابقي الليل فقط و تتلاشى مع أنفاس الصبح الأولى..

أيها الإنسان! ادخل إلى النهر وتدفق معه حتى تلقى البحر وتصير خالداً ..

وياقطرة الندي! لماذا تقفي على الشاطيء ولا تلجي إلى النهر؟!..

هذا النهر نموذج لتناسق الخلق وانسجامه. تقدم وانضم إلى الناس. لكن قبل أن تفعل ذلك تأكد أنك تعي سبيل الله لا في مبيل نفسك . في سبيل الله لا في سبيل نفسك . في سبيل الحق لا من أجل الضرورة.

هنا كل فعل له مغزيً هام، وهذه الحركة الخالدة محكومة بضوابط دقيقة هي انعكاس لنظام الوجسود كله.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٦٩.

# البيعة والحجر الأسود

الطواف يبدأ و جوباً من الحجر الأسود..

من هذا الموضع ستدخل إلى النظام الكوني..

من هذا الموضع ستذوب في محيط الآخرين..

هذا هو سبيلك إلى الخلود بعثورك على الفَّلَكُ الذي تدور فيه..

إذا لم تذب في محيط الناس فلن تستطيع أن تسبح في فلكك الدوار ولا أن تقترب من الله سبحانه ..

عليك أن تستلم الحمجر الأسود أو أن تشمير إليه، ومن ثم تصير تلقائياً جزءا من المحيط البشري..

ماالذي يرمز إليه هذا الحجر؟..

إنه يرمز إلى (كف).. كف يُمنّى..

کف یمنی لمن؟

إنه يمين الله...

«الحجر الأسود يمين الله في أرضه»(١).

\*\*

في الماضي كانت القبائل والأفراد تدخل في عقود مع قبائل أخرى، وكانت تلك العهود والمواثيق والعقود تكون غالبا لحفظ سلامتهم وتأمين وجودهم والدفاع عنهم في تلك الصحراء، وكانت هذه العقود تسمى (عقود الموالاة).

كيف كانت تتم هذه العقود؟..

كانت هـذه العقود لهما مراسم شكـلية، وطقوس مـعروفـة تتلخص في أن يبـسط أحد

<sup>(</sup>۱) حديث ضعيف.

طرفي العقد يده اليمني ويصافح اليد اليمني للطرف الآخر.. ويصبح من ثم حليفاً له..

الآن... هنا.. عند الحبجر الأسود.. تحين لحظة الاختيار.

إن يمين الله منبسطة إليك، واختيار هدفك وطريقك ومستقبلك قبل أن تنضم إلى الناس مرهون بمصافحة هذه اليمين..

وهكذا تؤدي البيعة لكي تكون حليفا لله..

أنت الآن متحرر من كل ولاء سابق. لم تعد حليفا للسلطان، ولا للمنافقين، ولا لزعماء القبائل، ولا لأرستقرارطي قريش، ولا لأصحاب الأموال..

# ﴿ يد الله فوق أيديهم ﴾(١)

فلتستلم يد الله الأعلى، ولتكن هذه اليد فوق كل الذين مددت إليهم يدك من قبل بالولاء والبيعة..

الآن بعد أن تحررت من ولاءاتك السابقة، وجددت عبهدك القديم مع الله لتكون خليفته في أرضه حاملاً للأمانة التي عرضها الله من قبل..

عليك إذن أن تنضم إلى الناس وتؤدي واجبك..

لا تقف.. بل واصل السير، لافكاك لك من أن تختار ولا بد أن أتحد فلكك الذي تدور فيه..

التحق بالنظام وتحرك مع الآخرين..

عندما تبطوف حول الكعبة تشعر بحركتك هذه أنك جدول صغير يتدفق إلى نهر كبير! كأنك محمول بالأمواج لاسائراً على قدميك!..

لقد رفعت من على الأرض ووجدت نفسك فجأة طافيا في الخضم محمولا بالطوفان..

عندما تقترب من الوسط فإن الجموع تشتد في الضغط عليك كأنما تنفخ فيك حياة جديدة..

(١) الفتح : ١٠.

أنت الآن جمزء من الإنسمانية.. إنسمان حي وخمالد لا تتمحرك (بذاتك) ولكن (بالآخرين)..

انضم إلى الجموع في حب بعيدا عن التصنع والمظهرية..

\*\*\*

انظر إلى إله إبراهيم. حينما جعلك من نسبه جعلك في الحقيقة من نسب الناس، وبهذه الطريقة العميقة الرقيقة الجميلة نسبك إلى الناس بقوة الاعتصام بحبله عن طريق حبه الذي علا شغاف القلوب.

ورغما عن كونك هنا لتلقى الله تجد نفسك في شغل بالناس..

لقد دعاك الله وأنت في مكانك البعيد لزيارته، وحينما أتيت ملبيا طلب منك أن تنضم إلى الناس.

إنك لن تدخل البيت لتحملق فيه، بل عليك أن تواصل طوافك ولتبق حذو الكتف بالكتف مع الناس.

الكعبة لا تعدو أن تكون مركزاً للفلك الذي تدور فيه..

لن تكون داخل الفلك إذا توقفت أو تركت موضعك أو تحركت عكس مداره...

لاتقف ولا تذهب يمينا أو يسارا القبلة أمامك فارم ببصرك نحوها وواصل انطلاقك للأمام أنت منجذب نحو شمس العالم الأرضي (الكعبة) ودائر في فلكها، وبهذا تصبح جزءا من نظام الوجود على الأرض.

حركة الطواف هي حركة قرب من الله.. تدور وتدور حول الكعبة، ووسط هذا الكم الهائل من المنجذبين لا تلبث أن تنسى نفسك و لا ترى أحداً بل تراه (هو).

أنت الآن ذائب في هذا النمهر الأبيض المنساب، فأنت الآن: «لا شيء» يستشمعر وجوده! وأنت الآن: «الموجود» الذي لا يستشعر شيء!!

في طوافك أنت كالجسيم في حركته الدائرية التي تمثل فسلك ومدار ومنسك من مناسك الحج.

أنت الآن في مقام التسليم..

عندما تتجاوز ذاتك فإنك تتخذ شكلا جديدا وتصبح ذلك الجسيم الذي يذوب تدريجيا ويتلاشى.

الحب في ذروته هو انطلاق، وأنت الآن متفان في الحب..

إنك تجسد الحب في صورة حركة، وأمثل تعبير عن الحب في صورة حركة هو حركة الفراش.

إنه يعني أن تتلاشى، وأن تمذيب نفسك في هذا المحيط من الحب، ثم تخرج نظيفاً طاهراً بلا ذنوب تخطو نحومقام إبراهيم..

اختصارا: يمكن القول إن الكعبة هي محور الحب في حين أنك البوصلة التي تدور حول محورها..

ماالذي أعرفه أنا؟.. هذا هو فهمي فقط، ولكنها ليست كل المعاني..

\* \* \*

إن هاجر هي مثال الإنسانية:

لقد أمرها الله (الرحمن الرحيم) أن تترك بيتها ومعها طفلها الرضيع وجاءها الأمر بالذهاب إلى ذلك الوادي المخيف في مكة حيث لا زرع ولاحتى نبات شوكي يمكن أن ينمو.

لكن حب الله تعالى يدفعها لتطيع أو امره..

الأمر يبدو غريباً! امرأة ليس معها سوى طفل تضرب في عمق هذا الوادي الموحش ووسط البراكين الخاملة دون ماء وبلا مأوى وليس معها أحدا !

لكن لماذا كل ذلك؟ا

إن الله يريد منا أن نخلص التوكل عليه سبحانه..

هذا المنطق ليس مفهو ما بمعايير حكمتنا..

بل إنه يبدو غير منطقى!!..

إن الماء ضروري للإنسان البالغ.

والطفل الرضيع يحتاج للبن الأم..

والرجل يحتاج فوق ضرورياته لأصدقاء ومجتمع..

والمرأة تحتاج لمن يحميها، والأم فوق كل ذلك تحتاج لمن يعينها..

كل ذلك حق..

لكن الحب يمكن أن يعدل ذلك كله..

إن المرء يستطيع أن يعيش بالحب إذا كانت روحه تدرك معناه..

\*\*\*

أنت أيتها الأمةَ الوحيدة والأم المرضعة التي لا حيلة لها..

أنت وطفلك توكلا على الله واستشعرا الأمن في الحب.. توكلا عليه.

# مقام إبراهيم

بنهاية الشوط السابع تنتهي مرحلة الطواف..

لماذا سبعة أشواط؟!..

نعم.. إن سبعة هنا لا تعنى ذلك المعنى البسيط: الرقم الذي يساوي ستة مضافا إليه واحد، ولكنه يذكرك بطبقات السماوات السبع..

الطواف هو معراج ولكنه معراج من أجل الناس، والحركة الأبدية في سبيل الخير العام..

إنه حيج وليس مجرد زيارة دينية..

إنه تظاهرة أصيلة للوجود..

إنه ترجمة لعقيدة التوحيد وتفسير صادق لها..

\* \* \*

عند مقام إبراهيم مصلي . . عليك أن تصلى ركعتين . .

أين هذا المقام؟

إنه قطعة صبخرية مطبوع عليها قدمي إبراهيم عليه السلام.

على هذه الصخرة وقف إبراهيم ووضع حجر الزاوية (الحجر الأسود)..

وعلى هذه الصخرة وقف هنا ليضع قواعد بناء الكعبة؟...

إن الوقوف بمقام إبراهيم يعني أن تقف حيثما كان يقف..

من؟! أنت؟!

ليس صعبا أن تدرك ماذا يمكن أن يفعل التوحيد بالإنسان..

في بعض الأحيان يتواضع بك حتى تكون لا شيء وينكر حتى و جودك ويلصقك

بالطين..

وأحيانا أخرى ينفخ فيك قدرا عظيما من سمو الروح حتى يرفعك إلى القرب من الله تعالى، وقد عانيت منه ماعانيت، وبعد ذلك تأتي الحالة الثانية (السمو الروحي والقرب من الله) بسجودك له سبحانه عند مقام إبراهيم، عندئذ سينادي عليك: أنت أيها العبد المخلص الخليل أيها العبد الصادق الأمين، يامن إذا أمرته أطاع، ويامن سمخرت الوجود كله له، واصطفيته ليكون من عبادي المقربين..

\*\*

مضت- بالتقريب- ساعة منذ وقفت على ضفة هذا النهر الأبيض تفكر في نفسك وتراقب الناس ولا تريد أن تكون واحداً منهم.

أنت جسيم عاطل لا فائدة منه ا

والله يوبخك: لقد كنت (صلصال كالفخار) و(حمأ مسنون) و(تراب)..

لكنك الآن حي متحرك تنتقل راجلاً وراكباً وطائراً..

لم تعدراكداً ولا متعفنا ولاكما مهملاً.

إنك الآن تزمجر، وتزيل الصخور، وتحطم السدود، وتنسق طريقك عارجا إلى بستان السماوات في وسط هذا الصحراء.

هاأنت الآن تتدفق مع النهر الأبيض وتروي الأرض وتسقى المزارع من نباتات وورود وفي نفس الوقت تبذر في التربة آلاف البذور حيث ينبت منها آلاف البراعم التي لا تلبث أن تزهر وتمتد عبر التربة وتشق الأرض صاعدة نحو السماء سامقة باسقة بأوراقها وثمارها.

أما إذا لم تتحرك فستغدو كالتراث الموروث وكالتميسمة التي يتبرك بها ثم تصيير جافاً قاسيا وقد يؤول الأمر إلى تشوهك ثم مستخك وفي ذات الوقت ستتحطم كل هذه الإمكانات وتدفن..

﴿ونفس وماسواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من

### دساهاه<sup>(۱)</sup>.

أثناء تدفق النهر فإنه يهب الحياة للطبيعة الميتة كما كان عيسى عليه السلام ينفعل، ولكنك إن أخلدت إلى الأرض وظللت كالحمأ المسنون منزويا تستمتع أو تقاسي فسوف تتعفن لا محالة وسينمو بداخلك عدد لا حصر له من الجراثيم، وسوف يتغير لونك وتصبح رائحتك منتنة لا تطاق..

تعال لتؤدي الحج!..

انضم إلى النهر الإنساني الأبيض لتطوف معه سابحاً!..

إن سباحة ساعة و احدة في (نهر الحب) ستجعلك تقلع عن عبادة الذات..

إن سباحة ساعة واحدة في (نهر الحب) ستخرجك من وجودك الميت لتستشرف حياة جديدة بين أناس ذوى وجود خالد في الفلك الدوار الحي..

\* \* \*

الآن أنت كإبراهيم!

تبدأ المرحلة الثانية من النقطة التي بدأت منها الطواف..

عليك أن تخطو خارجا من دائرته كالحياة بعد الموت؛ حيث يبعث الإنسان من ذات المكان الذي توارى فيه...

روح الخير التي هي روح الله التي نفخها في هيكلك الطيني تتجلى الآن!..

من أين تتجلي؟...

تظهر في ذات المكان الذي دخلت منه إلى دائرة الطواف..

تحت يمين الله، وبعد أن تتجاوز ذاتك بالخروج عن نوازعها وقضاؤك على الأثرة والأنانية والخصاصة في نفسك. عندئذ تكتشف ذاتك الحقيقية وأنت ترتدي رداء الإحرام الأبيض الناصع في ييت الله وتقف وأمامك مقام إبراهيم وقد وضعت خطوك حيث كأن إبراهيم يرفع القواعد.

<sup>(</sup>١) الشمس: ٧-٠١٠

\*\*\*

يحفظ تاريخ البشرية لإبراهيم (عليه السلام) أنه أعظم متمرد وقف ضد الصنمية والوثنية، وأسس دعوة التوحيد في الأرض..

ورغم بدنه الذي أنهكته المعاناة والبلاء فقد كان ذا ذهن حاد وقلب مليء بالحب إلى جانب أنه كان يحمل فأساً في يده!!.. إنه بحق نبي المسؤولية والإمامة.

فيه قد أشرق الإيمان في معقل الكفر، وتفسجر نبع التوحيد من بين أصنام مادية ومعنوية..

إن أول معركة لإبراهيم ضد الوثنية كانت في بيت أبيه (آزر) صانع الأصنام لقومه! لم يقتصر إبراهيم على محاربة الأصنام والنمرود فقط، ولكنه كان يحارب معها الجهل والطغيان..

كان متمرداً على الرذائل.. رجل دعوة ورسالة وإيمان وعقيدة..

لقد كان عليه السلام مصدراً للأماني والآمال..

ألقى إبراهيم في نار الطغيان والجهل..

لكن عناية الله تمنع الاحتراق بتلك النار..

وإن هذه النار هي ذات النار التي أوقىدوها في مصير مستقبل كل من يسلك سبيل إبراهيم من الأفراد المسؤولين المدينين للنور والرشاد من رجال دعوة الإسلام..

لكن الله عز وجل سيخلق وسط هذه النيران حديقة ورد!..

لا.. لن تحترق..

لا.. لن تتحول إلى رماد..

إن كانت أسوتك إبراهيم فقد تعرض إبراهيم لأنوع من النيران عديدة..

وهي رمز لمدى قربك من النار أثناء سعيك في مجاهدات الجهاد..

يالها من تجربة مريرة قاسية أن تقذف بنفسك في النيران، ولكن مع ذلك: فالشهادة أشد إيلاما..

يا إبراهيم ضحي بابنك إسماعيل وانحر عنقه بيديك أنت حتى تحفظ أعناق الناس من النحر .

لكن.. أي ناس؟!

إنهم أولئك المؤمنون الذين يضحى بهم على أعتاب قصور السلطان، أو بالقرب من خرائن أصحاب الأموال الحرام، أو داخل مؤسسات الطغاة الدينية المتصفة بالخزي والنفاق..

شجاعتك في أن تنزع السيف من أيدي القتلة وتمسك به.

انحر عنق إسماعيل والله (ربك) سيدفع فديته.

هل ستقتله حقا؟! كلا لن تقتل ابنك ولن تفقده، ولكنك صرت أمة..

إن هذه معارج الإيمان، وكان لابد أن تصل إلى مرتبة التضحية بأحب ماعندك وبذات يديك. فالتضحية أشد إيلاما من الاستشهاد.

\*\*\*

تذكر أنك انتهيت لتوك من الطواف-طواف الحب-وتقف الآن في مقام إبراهيم..

عندما وصل إبراهيم إلى هذا المقام كان قد قطع حياة مليقة بالجهاد والكفاح ضد النمرود والأصنام، وواجه الموت محترقا في النار، وواجه كيد الشيطان، وضحى بابنه الوحيد إسماعيل، ومن قبل ذلك ومعه: كانت الهجرة والتشرد والوحده..

انظر إلى النقلة البعيدة: فبعد أن كان عاملاً في بيت آزر صانع الأصنام أصبح عاملاً في بيت الله يبني الكعبة قلعة التوحيد!!

هنا- في هذا المقام- وقف إبراهيم مخلفاً وراءه سنوات طويلة مليئة بالصعاب وقد غزا المشيب شعر رأسه..

إنه في خسمام حياته القديمة - قدم التاريخ - يريد أن يشسرع بناء في البيت وأن يرفع

القواعدمنه، ويضع الحجر الأسود، فبدأ في رفع القواعد وإسماعيل بجانبه يساعده يحمل الأحجار.

لقد بني البيت. .!

إنه لمما يثير العجب حقاً أن يكون إبراهيم وإسماعيل هما بناة الكعبة!..

هاهو إسسماعيل الذي نجماه الله من الذبح، وكذلك إبراهيم الخليل الذي نجماه الله من النار، والآن هما هنا يضطلعان بمسؤوليتهما تجاه الناس!

إن الله أمرهما أن يكونا المهندسين لأقدم معبد للتوحيد على الأرض وأول بيت وضع للناس في التاريخ والبيت الحرام للحرية وكعبة الحب والعبادة.

إن الحرم هو رمز (الطهارة والقداسة) الحقه و (التواضع).

\*\*

أنت الآن في مقام إبراهيم.

إنها أرفع درجة ارتقى إليها سيدنا إبراهيم، وأقرب مرتبة إلى الله، أوقل هي درجة (القرب)...

إن إبراهيم هو البنّاء الذي بني الكعبة، وهو مهندس بيت الحرية، وهو عدو الأصنام ومحطمها، وهو الذي تعرض للتعذيب على يد النمرود..

إن إبراهيم هو قائد جيش الجهاد ضد الجهل والكفر..

إنه ضمير الحب والمسؤولية.

ومع ذلك فقد هرب من إغواء الشيطان الذي يوسوس بأفكار الشر في صدور الناس: همن شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس الخناس.

بعد كل تلك الابتلاءات، وكل المعاناة التي تنوء بحملها الجبال الرواسي، وبعد كل ماتعرض له من تعذيب، وبعد كل ماقدم من تضحيات كادت تودي بحياته عليه السلام..

<sup>(</sup>۱) الناس: ٥-٠٦.

بني البيت..

لم يبنه لنفسه ولا لولده، ولكن: بيت للناس.. من أجل الناس..

إنه مأوى لكل الذين لا مأوى لهم..

إنه سقف وسماء لكل الذين أخرجوا من ديارهم..

إنه ملاذ للذين جرحوا في هذه الأرض، وملجأ للذين شردوا وهجروا في سبيل دعوة إبراهيم، إنه مصباح يضيء في ظلام الطغيان الذي يعانيه من اتخذوا إبراهيم أسوة لهم والذي عاناه إبراهيم قبلهم.

لقد امتلأت قلوب الناس ونفوسهم بالخبجل والوجل والخوف، وتحولت الأرض إلى بيت كبير للعهر حيث لم يبق احترام لأحد، وإلى مسخ يسود في جنباتها الطغيان والتفرقة..

وهنا.. في هذه الصحراء.. في هذه الظلمات يوجد بيت حرام طاهر.. آمن لكل الناس. عيال الله.

هذا البيت هو: الكعبة ا

\* \* \*

في مقام إبراهيم ستصافح يد الله.

دع مافعله إبراهيم، وليكن نبرا سأ لك..

ولتكن أنت في هذا العمد إبراهيم! لتكن أنت مهندس كعبة الإيمان واشرع في البناء لإنقاذ قومك وعشير تك..

اعمل على إخراجهم من هذا المستنقع الآسن، واجعلهم يعيشون معك الحياة الحقيقية بدلاً من حياتهم التي لا معنى لها والتي هي في حقيقتها أشبه بالموت..

أيقظهم من نومهم الثقيل، وحررهم من أسر ظلمات الجهل وعذاب الطغيان..

ساعدهم على الحركة، و خذ بأيديهم مرشدا وداعيا لهم للحج والطواف .

\* \* \*

بعد رجوعك من الطواف، وبعد أن تشربت نفسك معانيه وإلهاماته وأنت قطرة ذائبة في نهر الناس، وبعد مقامك في إبراهيم في مكان بنائه للبيت ليكون مثابة للناس وأمنا وبعد عهدك مع الله تعالى أن تكون إبراهيم في مجتمعك..

بعد كل هذا وماسبقه عليك:

أولاً: أن تجعل أرضك آمنة كأنك في أرض الحرم.. ابدأ بنفسك وادع غيرك.

ثانياً: أن تجعل عهدك كعهد إبراهيم الخليل، وحالك كحال إبراهيم.. انتصار الإيمان والتوحيد..

ثالثاً: أن تجمعل من كل أرض تكون فيها مسجداً حراماً؛ وذلك لأن الله جعل الأرض كلها مسجدا وطهورا..

إن الأرض كلها لله.. أليس كذلك؟!

. . .

## بين الطواف والسعي

بعد أن تصلي ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم عليك أن تذهب إلى (المسعى)...

إنه المسافه بين جبلي الصفا والمروه (حوالي ربع ميل)..

اركض سبع مرات بين هذين الجبلين . .

ابدأ من جبل الصفا، وفي الجزء من هذا الطريق الموازي للكعبة (١) على أن تسيير مهرولاً، وفي بقية الطريق استأنف سيرك المعتاد حتى جبل المروه..

السعى هو البحث.. حركة قاصدة إلى هدف.. بأخذ صورة الجري والإسراع.

أثناء الطواف كنت تفعل مثل هاجر.

وفي مقام إبراهيم كنت تقوم مقام إبراهيم وإسماعيل.

عند تبدأ السعى فأنت تفعل كهاجر مرة أخرى..

#### هنا مظاهر صادقة للوحدانية:

الأشكال والأنماط والألوان والدرجات والشخوص والحدود والمميزات والمسافات قد حطمت كل مافي المسهد الذي أمامك الآن رجل عارٍ وإنسانية مجردة.. لا شيءسوى الإيمان..

المعتقد والحركة في سمو وارتفاع.

هنا لا يرد ذكر أحمد، وحتى إبراهيم وإسماعيل وهاجر هي أسماء وكلمات ورموز فقط..

كل الموجودات الآن في تحرك منضبط..

أي أن الإنسانية والروحانية متجردتان والمناخ الذي يحيط بهما ويملأ الأثير بينهما هو النظام..

<sup>(</sup>١) بين المينين الأخضرين وهما علامنان، وذلك في الثلاثة أشواط الأولى فقط.

هذا هو الحج: قرار بالحركة الأبدية في اتجاه محدد.. وهذا هو نفسه طريق حركة الكون المحسوبة بحساب دقيق..

\*\*\*

هنا في السعى ستلعب دور هاجر.. امرأة!

امرأة مسكينة، وأمَّةَ أثيوبية مستضعفة، وخادم لساره..

هذه كل مؤهلاتها.. هذا في النظام الاجتماعي البشري(نظام الشرك)..

أما في نظام التوحيد.. مجتمع الإسلام.. هذه الخادم هي التي تدعو الله تعالى، وهي أم الأنبياء العظماء.. أولي العزم من الرسل.

إنها عند الله تمثل أجمل وأعز مخلوقاته عنده سبحانه..

إنها في هذا العرض (مناسك الحج) هي الشخصية الرئيسية..

إنها في هذا البيت هي المرأة الوحيدة (الأم)..

\*\*

لقد أمر الله تعالى هاجر بطاعته، ووعد بأن يكفيها هي وولدها:

«ياهاجر.. يا مثال التسليم والطاعة. يامثال البطولة العظيمة للإيمان والتوكل. سوف تكونين في كنفي وتحت حمايتي».

أذعنت هاجر تماماً لإرادة الله، وتركت طفلها في الوادي..

هذا هو أمر الله ونداء الحب!!

هل معنى تسليم هاجر أن تقبع في سكون؟!

كلا.. نهيضت هاجر من فورها ووحدها، وبدأت تجري من جبل جاف (الصفا) إلى جبل آخر جاف (الصفا) إلى جبل آخر جاف (المروه) بحثا عن الماء!..

إنها الحركة الدؤوية والبحث المستمر الدائم..

لقد عزمت على الاعتماد على نفسها، تجرى بقدميها، وتستخدم إرادتها وعقلها التي

وهبهالها خالقها.

إن هاجر لامرأة مسؤولة، وأم محبة، ووحيدة تجول وتلهث باحثة عن الماء.. محتملة الألم والفزع.. مجردة من أي دعم.. لا مأوى لها ولا بيت.. معزولة بلا مجتمع.. بلا طبقة.. بلا جنس.. بلا توقع!

لكنها رغم كل تلك العوامل التي تدفع لليأس وتحقيق الإخفاق في المسعى كانت هاجر مليئة بالأمل!

خادم.. وحيدة.. ضحية.. غريبة.. منبوذة.. مرفوضة.. مكروهة من النظام الطبقي والأعراف والأسرة.

هذه الأمة السوداء وحدها وطفلها على يديها! بعيدة عن بلدها، وعن بلاد الجنس المتاز.. تجول في الصحراء غريبة كالمسجونة في شعاب هذه الجبال.

كل هذا وهي وحدها! لا تعرف الراحة . . ولكنها- رغم كل هذا- مليئة بالأمل والعزم في بحثها عن الماء تغدو وتروح من مكان لآخر . .

كل ذلك وحدها! .. تجرى على قدميها إلى قمم تلك الجبال تبحث عن الماء..

لم تكتف بالجلوس والنواح مسلوبة الإرادة.

إبراهيم أسوتها.. وهذا إحياء لسنته..

إنها ليست إلها.. إنها عبد.. أحد عباده..

لم تكن تنشد الرحمة في النار، بل كانت تبحث عن الماءا

الماء؟! نعم الماء..

كلا إنها لاتبحث في الغيب، ولا ما وراء المادة، ولا في معاني الحب، ولا فلسفة الخضوع، ولا في الطاعة، ولا في الروحانيات، ولا المسائل الفلسفية ونظرياتها في الحياة..

كلا إنها ليست في السماء، ولا في الدار الآخرة..

كلا إنها هنا في هذا العالم. إنها هنا تبحث عن مياه للشرب من منبع في الأرض . . هي مادية بحتة إذن ! . .

إنها تبحث عن ذات السائل الذي يتدفق في الأرض و تظمأ له الحياة..

إن البدن يحتاجه ليكون دما في عروقه..

إنه المكون للِّبن الذي يملأ ثدي الأمهات ويروي ظمأ الأطفال..

إن البحث عن الماء رمز للبحث عن الحياة المادية الضرورية في هذه الأرض..

إن الحياة المادية على الأرض هي احتياج أصيل يبرز علاقة الإنسان بالطبيعة..

\*\*\*

السعى هو عمل مادي..

السعي هو أن تستفرغ جهدك وتبذل طاقتك في سبيل الماء والخبز حمتي تشبع حاجتك وتطعم صغارك الجوعي، وهو الطريق نحو حياة أفضل.

ابنك ظمآن وينتظرك في هذه الصحراء الجافة وواجبك أن تعثر على منبع تأتيه منه بالماء. السعي هو كفاح وبحث من أجل حاجتك من قلب هذه الطبيعة، ومحاولة لاستخراج الماء من الحجر..

السعى حركة مادية وحاجة مادية وهدف مادي وفعل مادي!

الاقتصاد هو الطبيعة والعمل.

الحاجة هي الطبيعة والإنسان..

\*\*

باللدهشة..

بحساب المسافة فالأمر لا يعدو أن يكون خطوات أو لحيظات معدودة من الطواف إلى السعي، لكن البون بينهما شاسع..

الطواف: الحب المطلق..

السعى : الحكمة المطلقة..

الطواف: كلهم (هو)..

السعى : كلهم (أنت)..

الطواف: إرادة الله وحدها..

السعى : إرادتك وحدك..

الطواف : كفراشة تدور حول النور حتى تتوهيج ثم تغدو رمادا تذروه الرياح حتى تتلاشى في الحب وتذوب في الضياء.

السعي : كالنسر الذي يحلق فوق هذه الجبال السوداء، تعينه أجنحته القوية بحثا عن طعامه حتى يجده وسط الصحور.

إنه يهزم الأرض والفضاء، والرياح تضرب أجنحته الرقيقة وهو يطير حرا في الآفاق ..

السماء تمثل طموحه، والأرض تتضاءل تحت جناحيه..

إن الأرض لتغلب تحت نظرته الحادة اللامعة..

الطواف : هو الإنسان العاشق للحقيقة . .

السعى : هو الإنسان باذلا وسعه معتمداً على الحقائق..

الطواف: حب. عبادة..روح. أخلاق. جمال. خير. قداسة. قيم. حق.. إيمان.. تقوى.. معاناة.. تضحية.. تفان.. عدل.. تواضع.. مشاعر..

عبودية.. رحمة.. ماوراء المادة.. غيب.. إيثار.. رجاء اليوم الآخر .. إخلاص لله..

وخلاصة كل ذلك: هو كل مايجعل الروح الإسلامية تتحرك..

السعى: الحكمة.. المنطق.. الحاجة.. الحياة الدنيا.. الحقائق.. الأهداف..

المادة. الامتيازات. التفكير. العلم. الصناعة. السياسة. الفائدة. اللذة. الاقتصاد. المدنية. الجسد. الحرية. الإرادة. السيادة (أي السعي من أجل الذات في الأرض)..

وخلاصة كل ذلك: هو كل مايسعي في سبيله الماديون..

الطواف: الله وحده.

السعى : الإنسان وحده..

الطواف : الروح ولا شيء غير الروح..

السعى: الجسد فقط..

الطواف: معاناة الوجود والإشفاق من الدار الآخرة..

السعى : لذة الحياة والمعاناة في هذا العالم..

الطواف: السعى من أجل الظمأ..

السعى: البحث من أجل الريّ..

الطواف :الفَرَاش..

السعى :النسر..

\*\*\*

فريضة الحج هي التي تربط بين الطواف والسعي، وتحل التناقص الذي أشكل على الإنسان عبر تاريخه: المادية أم المثالية؟.. العقلانية أم الروحانية؟.. الدنيا أم الآخرة؟.. الشهوانية أم الرهبانية؟.. إرادة الإنسان أم إرادة الله؟.. التوكل على الله أم الاعتمادعلى النفس؟..

الله تعالى- رب إبراهيم- سوف يعلمك الإجابة في كلمة واحدة: كلاهما!!

وهو درس لا يقدمه لك في كلمات، ولا يعرضه أمامك لتراه من بعيد، ولا يدخلك معملاً لتجرب وتخطيء، ولا يد لله لك بالأدلة والبراهين الفلسفية.. كلا.

إنك ستؤدي هذا الدور بنفسك، وهو دور سبقك إليه نموذج إنساني علم الفلاسفة والعلماء والمفكرين من الباحثين عن الإيمان والحقيقة هذا النموذج الإنساني صاحب هذا الدرس الإلهي الجليل امرأة سوداء.. أمة أفريقية.. وأم .. (إنها هاجر) مرة أخري!

استجابت لأمر الله، وأسلمت لإرادته المطلقة تركت وطنها وجاءت ومعها طفلها بعيدا عنه.

· بعيدا في هذا الوادي المقفر الموحش مكة.

توكلت تماما على الله.. على حبه، وبقوة الإيمان أنكرت كل منطق وكل معقول.. ذلكم هو الطواف..

لكن على غير مايفعله من يسمون بالصالحين والعابدين!! لم تجلس ساكنة بالقرب من ولدها. لم تنتظر حدوث معجزة. لم تتوقع يدا خفية تجلب لها فاكهة من السماء أو تشق نهراً يروي ظمأها.

كلا! لقد تركت وليدها في يد الحب.. يد الرحمة، وطفقت تجري في الحال..

لقد قررت أن تجري في الحال بين الجبال الصماء.. جبال مكة توجد امرأة.. وحدها.. عطشي.. مسؤولة.. غريبة، تتجول في بحث لا طائل وراءه عن الماءا..

يا الله!..

هل نحن نتحدث عن هاجر أم عن الإنسان؟!

لقد أجهدت نفسها دون جدوي، وعادت يائسة إلى ابنها..

ياللدهشة!!.. ماهذا؟!!

الطفل الذي تركته تحت مظلة الرحمة في حالة من العطش والإجهاد تدفق الماء من بين الرمال تحت كعبه!

في اللحظة التي بلغت فيها منتهى اليأس، ومن مكان لم تكن تتوقعه.. فجأة دون مقدمات ظهر الماء هناك..

إنها المعجزة.. قوة الحاجة.

إنها رحمة الله.. خرير.

صوت الماء المنساب..

إنها زم زم.. مياه عذبة تهب الحياة.. تتفجر عيونا من الصخر!

هذا هو الدرس: لكي تحصل على الماء فبالحب لا بالجهد.. لكن بعد الجهد.

إنك لا تستطيع أن تتقرب منه بقوة جهدك لكن عليك أن تستفرغ مافي وسعك..

حاول سبع مرات وهو ذات الرقم الذي بلغته أشواطك في الطواف لكن في هذه المرة لم تتبع طريقا دائريا لا يقودك في النهاية إلا إلى المكان الذي بدأت منه من نقطة الصفر.

كلا لن تسافر في دائرة مفرغة لا توصلك إلى مكان ولا تكسبك شيء وتجعلك تتحرك بلا هدف.. اعمل لتملأ بطنك واملأ بطنك لكي تعمل! في النهاية استمر في العمل حتى تموت!!

الطواف: أن تحيا.. لا من أجل أن تحيا، ولكن من أجل الله..

السعي: أن تبدل وسعك.. لا من أجل نفسك فقط، لكن من أجل الآخرين أيضا وهنا يصبح طريقك مستقيماً..

إنها هجرة..

ابدأ من نقطة محددة حتى تبلغ نقطة الوصول..

إنها المساربين الصفا والمروة.

\*\*

أثناء السعى أنت تكرر حركة المجيء والذهاب سبع مرات..

الرقم (٧) رقم فردي وليس زوجي، ولهذا فإن سعيك سينتهي عند المروه وليس في المكان الذي بدأت منه..

سبع مرات! سبعه.. رقم رمزي يمثل الدوام فكل حياتك للمروه!

ابدأ بالصفاء التي تعني الحب الخالص للناس، ونقطة وصولك ستكون المروه التي تعني مثل وقيم الإنسان وسبب تكريمه وسخاءه وعفوه عن الآخرين..

من هم الآخرون؟.

الآخرون هم الذين يحاولون معك..

أنت أيها الإنسان غريب. مشرد. منفي عن الأرض. إحساس بالمسؤولية يحثك أن تبحث عن الماء في السراب. امض إلى الصفا كما فعلت هاجر، وانظر إلى الطوفان الأبيض من الناس يحاول. اهبط مسرعا من الصفا بلا راحة وفي حالة من العطش. إنهم يحاولون البحث عن الماء في هذه الصحراء الحارة المجذبة ثم يواصلون السعي من قمة المروة ولا يجدون الماء .. لقد جفت الشفا والأيدي خالية والنظرة حسيرة يعودون مرة ثانية إلى الصفا و يبدأون البحث.

هذه الخطوات تتكرر سبع مرات، والماء لا يتم العثور عليه، ولاشيءيروي ظمأهم، لكنهم في عزيمة يصلون إلى المروة..

وأنت أيتها القطرة انضمي من قمة الصفا إلى هذا النهر وكافحي واعطسي وادفعي بنفسك داخل هذا الطوفان البشري الأبيض..

ابذل جهدك في السعي مع الآخرين. في منتصف سعيك وأنت مواز للكعبة أسرع إلى الأمام مع الآخرين في الهرولة..

### التقصير

في نقطة النهاية من سعيك عند المروة قص شعرك وقلم أظافرك واخلع ثياب الإحرام وارتد ثيابك المعتادة (١) . . استشعر الحرية، وبيدك الحالية وفي حالة من الظمأ اذهب لتلقى إسماعيلك.

اصغ جيداً! ألا تسمع خرير الماء من هنا! انظر طيور عطشي تحلق فوق هذه الصخور المقفرة! زمزم قد روت ظمأ إسماعيل..

قبيلة أجنبية من أرض نائية توطنت في هذا الوادي القفر..

عطشي الأرض من الناس تحلقوا حول زمزم..

مدينة الحجر قامت في هذه الصحراء العطشي اليابسة..

هنا تدفق وابل الواحي وقام البيت العتيق بيت الحرية والحب أ...

布安格

عندما تركض في المسعى وأنت ظاميء ووحيد فستنتهي وحدتك ..

هنا زمزم تجري تحت قدمي إسماعيل والناس من فجاج الأرض حولك..

ثم ماذا ترى غير ذلك؟

إن الله في جوارك وقد أصبحت في معيته..

\*\*

أيها الإنسان المتعب من السعى استعن بالحب..

أيها الإنسان المسؤول افعل مافي وسعك إن كان إسماعيلك عطشانا..

أيها (العاشق) تمنى ا

وليكن رجاؤك الحب والأمل والمعجزات..

<sup>(</sup>١)راجع الفقرة الواردة آخر هذا الفصل بعنوان «ملحوظة».

وأنت أيها المعتمر القادم من السعي ومن صحراء وجودك المجدبة وعمق الركود الذي لحق بطبيعتك...

الينبوع يتفجر..

اصغ جيدا إلى قلبك.

ستسمع الخريرا

\*\*\*

من جبل المروة اذهب تلقاء بئر زمزم، وخذ جرعات منه وتضلع، واغسل وجهك، واحمل بعض الماء معك إلى ديارك عسى أن تهديها لقومك.

\* \* \*

ملحوظة: كل ماورد في الفصول السابقة متعلق بجزء من الحج أو العمرة (حج التمتع) وبالنسبة للعمرة يتاح للمسلم أن يقوم بها في أي وقت خلال العام ماعدا أيام الثامن والتاسع والعاشر من ذي الحجة لأنهاأيام الحج الأكبر الذي سنبحثه في الفصول القادمة..

\* \* \*

# الدج الأكبر

في اليوم التاسع من ذي الحجة يبدأ الحج الأكبر..

قبل هذا اليوم عليك أن ترتدي ثياب الإحرام وتغادر مكة..

أين أنت في هذه اللحظة؟!

لا يهم في أي مكان تكون : في المسجد الحرام.. بالقرب من الكعبة.. في فندقك.. في الشارع لابد في كل الأحوال أن تغادر مكة..

ياللعجب ! . أثترك الكعبة خلفك؟!

نعم.. إنها القبلة، ولكن الحج الأكبر يستهل بمغادرة مكة.

ألم تترك أسرتك وبيتك وغير ذلك حتى تأتي مكة وتستقبل القبلة؟!

نعم.. إن الأمر كذلك، وهكذا كان الحال في العمرة.

إذن لماذا تغادر الكعبة؟!

لأنك ذاهب لتبدأ الحج لأكبر..

إن قرار الذهاب لمكة ليس هو غاية الحج النهائية، ولا حتى الوصول إلى الكعبة قبلة الناس كما يتبادر إلى الذهن عن غلط وسوء فهم.

إمام التوحيد إبراهيم عليه السلام يعلمك أن الحج لا ينتهي في الكعبة، ولكنه يبدأ في اللحظة التي تغادر فيها الكعبة.

هي ليست نقطة الوصول، ولكنها نقطة المغادرة..

أنت مازلت في الكعبة، ويجب أن تكون مستوعبا، ومتجاوزاً رغباتك الشخصية، وأن تهزم عبادة الذات غادر حدودك، واكتشف نفسك..

أنت أيها المهاجر إنك ذاهب لترى الله، ومن الآن فصاعدا ستمضى في طريق مختلف

وستدخل أرضا جديدة..

في الميقات والعمرة كان عليك أن تترك بيتك، ولكنك ستترك بيت الله!!

\* \* \*

عندما تشرف على التسليم الكامل، وفي ذروة تحررك من ذاتك، وحينما تكتشف دخيلتك تصبح كفؤا لطاعة أمر الله..

(اترك الكعبة فأنت الآن أقرب إلى من الكعبة)

زر الكعبة في عمرتك (الحج الأصغر) فهي معينك على اكتشاف ذاتك..

أنت الآن ذاهب لتقترب من الله لا لتزور البيت .

أنت الآن ذاهب لتري المالك.

# ﴿وإلى الله المصير ﴾(١)

الكعبة هي الاتجاه فقط وليست نقطة الوصول.. هي القبلة.

إنك تبدأ منطلقا من الكعبة لكنك يجب ألا تبقى في الكعبة.

في أي مكان تتوقف فإنك تتعرض للضياع والموت..

أيها الحاج الباديء رحلته وصاحب المحاولة الأبدية في القربي إلى الله..

أيها الإنسان ياروح الله..

أيها المؤمنون العاملون الصادقون..

لقد جئتم إلى مكة..

لاتبقواهنا..

لا تتوقفوا عند المسجد الحرام ساكنين عنده..

إن الله قد ولَّى وجهك نحو القبلة حتى لا تضل بالقبلات الأخرى.

الكعبة هي وجهتك وهدفك وقبلتك، لكن عليك وأنت في مكة أن تتجه إلى مكان

<sup>(</sup>۱) قاطر : ۱۸.

آخر تذهب إليه هناك ثم تأتي إلى مكة(١).

هكذا تغادر مكة -- دون أي تحفظات -- مرتديا ثياب الإحرام.. معطيبا ظهرك للكعبة متجها إلى مكان شديد القداسة.. ترى أي مكان هو؟ واصل تحركك وسترى..

.

<sup>(</sup>١) المقصود الخروج لمواقيت الإحرام للحج الأكبر بعد التقصير من إحرام العمره وهو حج التمتع كما سبق بيانه . (المراجع).

#### عرفات

وأنت في لباس الإحرام تغادر مكة وتبدأ رحلتك نحو الشرق (عرفه) حيث تبقى فوقه، وذلك في اليوم التاسع من ذي الحجة..

في رحلة العودة عليك أن تقف وقفة قصيرة في (المشعر الحرام)(١) ثم في (منى)... لماذا؟.. سنعرف ذلك حالاً.

وعلى عكس ماسبق أن قلناه، ولا تمضى الهوينا في سيرك إلى عرفات بل يجب عليك أن تحث الخطى أشعث أغبر دون التفات إلى شيء كالعاشق الولهان لا يشغله عن معشوقه شيء، وذلك ابتداء من فحر يوم التاسع(٢) وحتى يوم الثاني عشر (أوالثالث عشر إن شعث) يجب أن تبقى بمنى.

ليست هناك معالم تميز هذه المناطق الثلاث(٢) عن بعضها، فهي لا تعدو أن تكون طريقا ضيقا طويلاً يمضى خمسة عشر ميلاً ويتصل بوادي مكة..

على طول هذا الطريق لا تجد أي أثر تاريخي أو طبيعي أو ديني، ولا حتى علامة تفصل بين هذه الأماكن.. فأنت الذي تحدد الحدود بينها حسب مراحل حركتك المفروضة عليك والواجبات المنوط بك أداؤها..

ففي منى عليك أن تبقى يومى الحادي عشر والثاني عشر وهما اليومان اللذان يعقبان يوم الأضحية (اليوم العاشر) رغم أنك على الأغلب سنقدم أضحيتك وترمي الشيطان قبيل ظهر اليوم العاشر، لكن مع ذلك عليك أن تبقى في مني..

كما تعلم.. إنك لا تبقى لتقيم، ولكن لتقف وقفة قصيرة على طريقك.. تقف مع القافلة حيث تقف وتسير معها حيث تسير..

هناك معنى آخر يجعل (الوقوف) في هذه (الفصول) الثلاثة أكبر من مجرد البقاء نهار اليوم التاسع، أو جمع سبعون حصاة من المشعر الحرام.

<sup>(</sup>١) هو جبل يسمى (جبل قزح) بجو ار مسجد المزيلفة.

<sup>(</sup>٢) هناك فقهاء يوجبون مغادرة مكة في اليوم الثامن والمبيت بمنى ومنها إلى عرفات فجراً.

<sup>(</sup>٣) المقصود عرفات والمشعر الحرام ومني.

صحيح أن في كل فصل هناك وقفة قصيرة ثم تمضى إلى الفصل التالي، وصحيح أن منى هي المرحلة الثالثة وستبقى بها ثلاثة أيام، ولكن عليك أن تتذكر أنها ليست نقطة الوصول..

إذن أين ستنتهي هذه الرحلة؟!.. أين خاتمة المطاف التي ستصل إليها هذه القافلة؟ عفوا!.. البعثة؟

حيث لاحيث..

إذن. إلى أين أنت ذاهب؟

الإجابة أنك ذاهب إلى الخلود.. تلقاء الله..

إن الله هو الكمال المطلق.. وهو الخالق.

إذن. رحلتك حركة متوجهة إلى (الجمال) المطلق، و(المعرفة) المطلقة، و(القوة) المطلقة. إلى الخلود والكمال. والحركة إليهما حركة خالدة.

في هذه الرحلة ليس هناك نـقطة نهاية.. نقطة وصول، ولكنهـا رحلة إلى الله.. جهـة الله تعالى.. تلقاء الله.

على مستوى الحياة الدنيا، وبالنظر إلى الإنسان نجد أن كل شيء له أجل محدد ونهاية يصل إليها هي الفناء والموت، لكن الحركة تلقاء الله حركة أبدية تبقى مستمرة؛ لأن الوجهة هناك الحكل شيء هالك إلا وجهه (١٠).

لقد بدأت من مكة وجئت إلى عرفة، والآن تنتقل من طور إلى طور راجعا إلى مكة ﴿إِنَا لَلْهُ وَإِنَا إِلَيْهُ وَاجْعُونَ ﴾(٢).

كل الذي بحثناه . آنفا هو (حركة). . حركة متقدمة (ذاهبة) وحركة قادمة (راجعة). . هناك دائما حركة باتجاه شيء (إليه)، وليس (فيه)، وهذا هو الذي يجعل الحج حركة

<sup>(</sup>١) القصيص: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) المبقرة: ٢٥١.

مطلقة.

إن الحج ليس pilgrimage الأن كل pilgrim الحج ليس pilgrim له نقطة وصول، والحج ليس منجرد رحلة؛ إذ أن كل رحلة لها نقطة وصول. الحج هو غاية مطلقة وحركة خارجية تلقاء هذه الغاية. وهذه الغاية ليست نقطة يمكن أن ينتهي إليها الإنسان، ولكن يحاول التقرب إليها.

ولهـذا فعند قـدومك من عرفـة تبقى في منى خلف جـدار البيت وليس داخل البيت، وهذا هو معنى التقرب إلى الغاية وليس الوصول إلى الغاية..

في طريق الرجوع إلى الله هناك ثلاث مراسى: عرفه، المشعر، منى لابد أن ترسو عند كلمنها..

إنها ليست مجرد ثلاث أماكن تقوم يزيارتها..

عليك أن تعي تماما ماالمقصود بكل وقفة من هذه الوقفات الثلاث..

وعليك أن تدرك دلالات قرارك بالوقوف ومتابعة الرحلة (النية).

فما الذي تعنيه هذه المراحل الثلاث؟

من الأسماء العلوية التي سماها الله تعالى لها ندرك هذه المعاني:

عرفة : تعنى العلم والمعرفة..

المشمر: يعنى الوعى والشعور..

منى : تعنى الحب والإيمان..

اذهب من مكة إلى عرفات: ﴿إِنَّا لَلَّهُ.

ثم ارجع من عرفات إلى مكة: «وإنا إليه راجعون».

عرفة تمثل بدء حياة الإنسان على الأرض ؛ فقد جاء في قصة آدم عليه السلام:

<sup>(</sup>١) تعني في اللغات اللاتينية زيارة الأماكن المقدسة أو زيارة دينية، وتستعمل في معظم الأحيان مقابلاً لكلمة حج في الإسلام ولكنها لا تعبر عن المعنى كما يوضح المؤلف فيما يلي.

<sup>(</sup>٢) تشرجم بمعنى حاج أو زائر للأماكن المقدسة والاتعبر أيضاً عن معنى الحاج لدى المسلمين.

بعد أن هبط آدم إلى الأرض لقي حواء في عرفات وهناك تعرفا على بعضهما، وكان الهبوط بعد أن أمر آدم بترك الجنة «بعد أن عصى».

إن تلك الجنة لم تكن هي الجنة الموعودة في الدار لآخرة، بل هي جنة على الأرض، كما كان مسقط رأس آدم وميلاده على الأرض، وكانت الأرض آنذاك تغطيها الشجيرات والبرك، وكان آدم يعيش دون تبعات ولا أعباء يأكل ويشرب ويتمتع دون قيود حتى جاءه إبليس الذي عصى أمر الله رافضا السجود لآدم وبدأ يوسوس له؛ فكما أن الله يلهم الصالحين والفاجرين بين الناس بالخير فإن إبليس يوسوس لهم حتى يتعدوا حدود الله فيعصون الله ويأكلوا من (الفاكهة المحرمة)..

وهكذا وسوس إبليس لآدم بأنه لو فعل ذلك وأكل من الشجرة فبإنه سيحيا حياة أطول وأكثر إشراقا.

رفض آدم في أول الأمر أن يأكل من الفاكهة المحرمة، لكن الشيطان استطاع أن يغوي حواء عندها غوى آدم بعد أن وافقها وأكلا من الشجرة..

إن آدم يمثل الحكمة، وحواء تمثل الحب، والحكمة والحب هما مكونات الإنسان من بني آدم..

آدم هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يقترف المعاصي ويتوب عنها...

إنها الحرية و الاختيار بين الطاعة و المعصية..

إنها المقدرة على اتخاذ القرارات..

إن هذا الأمر يتوافق مع مفهوم «المسؤولية» و «الوعي».

ونتيجة للمعصية فقد استبدلت حالة الرضا والمتعة والراحة بأرض «الحاجة والطمع والألم..» أو بالتعبير القرآني: «الهبوط»

فكانت بداية حياة جديدة للفرد ذو الوعي والمسؤولية صاحب المعصية: آدم..

كان آدم ضحية الألم والحاجة والطمع كان يعيش منفيا وحيدا في سجن هذه الدنيا.. لقد قامي آدم من هواجس الانفيصال، وعبر عن شكواه لغة الإيمان والمعرفة والقلب والأدب والحياة وتقبل عبء المعصية أو «الخوف الفطري من الذنوب» و «الرغبة الفطرية

كيف يتعلق الحج بذلك؟!

إن الحج يمثل خلق الإنسان و توبته..

الحج هو إطاحة بالذات الواعية التي تعيش إحساس بالغربة والنفي والتي تنتج قرار (العودة)..

إن تحول آدم من الجنة إلى الأرض يمثل تسخصية وسلوك الإنسان اليوم.

إنه تصوير للعصيان والعدوان الذي يقع بين الرجل الواقع تحت تأثير الشيطان، وحواء، والمطرود من السماء والمنفي في الأرض والخاضع لكل ضغوطها..

رب ضارة نافعة! فمع أن آدم أكل من الفاكهة المحرمة إلا أنه.. نتيجة لذلك- تعرف على الحكمة والوعي والبعد الحقيقي للعصيان. ثم فتح عينيه فإذا هو عار.. لقد دخل إلى مرحلة التعرف على الذات.

وسيراً على نفس الطريق: فالهبوط من الكعبة إلى عرفه يمثل بدء خلق الإنسان؛ فزمان خلق الإنسان هو نفسه زمان خلق المعرفة..

ثم كان أول شعاع للحب عندما التقى آدم بحواء وهما يرتقيان في الفهم المتبادل كل منهما للآخر..

كانت تلك عبلاقة تعارف جنس على جنس آخر من نفس الفصيلة! من نفس الأصل هكذا- من وجهة نظر فلسفية-- نعلم أن وجود الإنسان معاصر لوجود المعرفة..

ومن وجهة نظر علمية فإن تاريخ الإنسان يبدأ بالمعرفة..

ياللغرابة!..

في الحج تبدأ الخطوة الأولى من عرفات (الوقوف بعرفة).. زمنه نهاراً. ويبدأ مع ظهر اليوم التاسع.. وقت الزوال حيث الشمس أسطع ماتكون.

والملاحظ اختيار هذه الفترة الزمنية باللاات حتى تكتسب الوعي والبصيرة والحرية

والمعرفة والرحمة في ضوء الشمس!..

عند مغرب الشمس ينتهي الوقوف بعرفة.. عندها تبدأ العتمة حيث لا يرى شيء فيها فتزول سطوة المعرفة والموجودات..

مع نزول الشمس في سهل عرفات ينزح الناس نحو الغرب مع حركة الشمس..

إنهم يواصلون المسير حتى المشعر الحرام إنها أرض (الشعور) حيث يكون لهم وقفه أيضا..

إن المرحلة التي تلي المعرفة هي الشعور..

ياللغرابة [..

المعرفة أولاً ثم الشعور؟!..

الناس يأخذون الأمر كمسلمة في أن الشعور يسبق المعرفة، لكن الجبير العليم - خالق هاتين الحالتين الذهنيتين - يشير إلى عكس هذا الترتيب !.. آدم التقى بحواء (الجنس الآخر) وتشاركا في الرؤى والأفكار ومنه إلى فهم كل منهما للآخر.. انتهت حياتهما الفردية بتأسيس الأسرة التي تولد الحياة الاجتماعية وخلق الحب الواعي فوق ذلك.. ومعنى ذلك أن اتحاد اثنان من البشر قد بدأ بالمعرفة، وتطور المعرفة هو الذي أضاف الشعور إلى الإنسان الذي أعطى ميلاد العلوم التي أضافت مزيداً من الفهم وبالمقابل فقد رفع ذلك من شمعور الإنسان.

إلى أين ينتهي ذلك؟...

إنها تنتهي إلى مزيد من التقدم العلمي.

قعند ما تكون الموضوعية، والعلاقات بين الأفكار والعالم الخارجي تقومان على أرض الواقع فإن الحكمة ستنمو والإدراك سيتحسن والقوة الروحية للإنسان ستزدهر.

لو أن المشعر الحرام (الشعور) سبق عرفات (المعرفة) لكان الأمر مجرد تنظير ومثالية ميتافيزيقية.

ولو كانت البداية من منى (الحب) لكان الأمر مجرد دين مفتقد البصيرة لا معرفة له ولا شعور.. ولو كانت عرفات (المعرفة) وحـدها هي كل المراحل لكان الأمر مجـرد مادية غليظة وحياة علمية جافة ذات حضارة بلا روح وتقدم بلا هدف.

ولو كان المشعر الحرام (الشعور) ومنى (الحب) وحدهما دون وجود عرفة (المعرفة) لكان الأمر كحال المسلمين الراهن من الفهم لإيمانهم القياصر على المشعر (الشعور) ومنى (الحب) دون وجود لعرفة (المعرفة). .

لكن في دين الإسلام حيث الإنسان المخلوق من حماً مسنون ونفخة روحية ربانية وقد امتلك السلطان عندما أصبح محل أمانة الله، واستهل عمله بالمعرفة وأدرك حقائق هذا العالم بطرق علمية موضوعية، وأعقب ذلك اكتسابه للشعور، ثم تمكن أخيراً من خلق (الحب).

هذه المراحل الشلائة من عرفات إلى المسعر ثم إلى حيث يرتقي إلى ذروة الكمال الإنساني في العروج إلى الله عند سدرة المنتهى (مني).

الواقعية؟!

نعم . . كأساس لا كهدف . .

هي الأساس الذي تبدأ منه كفاحك في سبيل المثال و الغيب..

فالواقعية ضرورية كأساس مادام الإنسان- وفقا لعقيدةا لإسلام- بعضه من طين الأرض وبعضه من روح الله العلوية..

وبالإرادة والقرار (النية) يتزود الإنسان أثناء تساميه من الطين إلى روح الله..

هذا التسامي وهذا الارتفاع هوما تمارسه عندما تعبر المراحل الثلاثة: عرفة، والمسعر، مني.

في ضوء المفاهيم التي طرحت يمكن أن نعبر عن المعاني الآتية ونبرز مافيها من جمال:

الإيمان: طريق..

المعرقة : إدراك...

الرسالة: مرشد و دليل..

الأمة: جماعة قاصدة..

الإمامة: القيادة والتوجيه..

الشهيدوالشاهد: معالم للحركة..

العبادة : التفاني وتعبيد الطريق...

التقوى: تقويم للنفس وتدريب لها على أن تكون عاصيا مسؤولاً، فتتجنب الأشياء التي تجذبك للحمإ المسنون وتقعد بك عن السير..

سبيل الله: سبيل بذل النفس والمال في سبيل الإصلاح للناس . .

الصلاة والدعاء: حضور أمام الله ونداء له وسؤاله والتضرع إليه بحاجاتك وأمانيك وحبك وبعضك ومانيك وأمانيك

الذكر: أن تبقيه في ذهنك وأن تتفكر..

الحجج: الإرادة والقرار.

\* \* \*

الآن وصلت إلى (عرفة) وهي المسافة الأبعد من مكة حيث يمتد سهل جاف تغطية الرمال الناعمة. . في الوسط يمكنك رؤية جبل الرحمة وهي ربوة صخرية صغيرة حيث وقف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وخاطب الأمة بوصيته الأخيرة (خطبة الوداع).

إن عرفات لمدينة عجيبة حقاً! تزورها لمدة يوم واحد ثم تذهب المدينة مع الريح بعد الغروب.

هنا تزول الفواصل والحدود لتتحد الأمة التي لا تقوم على التعصب لجنس ولا لعرق إنما على الإنسانية العالمية ؛ حيث ينخفض التمايز إلى الحد الأدني وسط مجموعات تمثل العالم كله في هذا السهل تحت الخيام البيضاء المستدة من الأفق إلى الأفق، وحيث الأرستقراطية هي منتهي الضعة والجمال المصطنع قبح.

\* \* \*

إنك قد تسأل نفسك : ماالذي يفترض أن أراه هنا؟! ماالذي ينبغي أن أنجزه؟!

والإجابة: لا شيء.. إنك حر تفعل ما تشاء! بإمكانك أن تقضي اليوم سابحا في المحيط البشري، أو تقضيه نائماً.. فقط تذكر أنك في عرفات.

يقول أندريه جيد (١): ينبغي أن تكون العظمة في نظرتك لا فيما تراه.

دع فطرتك وطبيعتك تشرق تحت الشمس الساطعة في عرفات.

وأخيراً (وعلى عكس عادة الإنسان عبر التاريخ): لا تفر بعيدا عن أشعة الشمس والضوء والحرية والزحام.. دائما اظهر مع الناس.

ففي الماضي كنت تعيش تحت نير القهر جاهلاً، كالطحلب في المياه الراكدة!

أما الآن عليك أيها الإنسان أن تخرج من خيمتك دافعا نفسك إلى عمق المحيط البشري تاركاً (الأنا) تحترق تحت شمس عرفات المتوهجه. ليوم واحد فقط!

كن كالشمعة التي تحسرق لتضيء أفئدة الناس، لا كالشمعة التي تذوب في أيدي الطغاة..

لاتكن دمية..

إن جموهر المطلوب منك ليس هو بروزك للشمس - فلك أن تقضي هذا اليوم كما تحب - إنما المطلوب فقط هو الوقوف ثم اترك سهل عرفات بعد غروب شمسه.

<sup>(</sup>١) أديب قرنسي (١٨٦٩ - ١٩٥١) متمرد على الأعراف والقيود المتوارثة.

#### المشعر ١٠)

هاهي الشمس قد غابت عن عرفات وآن لك أن تذهب..

لقد فقدت عرفات وكانت نهايتها مع ظلمة الليل، فلا مبرر لبقائك هنا بعد أن قرر الجميع وعزموا على التحرك.

حينما يبدأ الليل في التوغل لن تجد أحدا من المسلمين هناك..

إنها مدينة الشمس المشرقة!، فالشمس تذهب فجأة مسرعة لتتجاوز السهل وتختفي في الغرب..

لكن إلى أين أنت ذاهب؟ إلى المسعر؟!

ليس بإمكانك الراحة . . مجرد وقفه قصيرة وذهاب سريع . .

وقفه؟ . . لا سكن؟ . . لا استقرار؟

نعم .. لا مكان!.. وقفه لنصف يوم، هذا كل ماهنالك.. الخيام التي نصبتها البارحة يجب أن تطوى كلها اليوم..

لقد وصلت إليك الرسالة:

أيها الإنسان إنك ستعيش على هذه الأرض فترة قصيرة..

أيها الإنسان إنك مجرد لحظة في عمر الحركة الأبدية.. إنك فان.

أيها الموجة " إن وجودك يتوقف على حركتك، وأنت ميت إذا كنت سلبيا.

في الفناء ستكون كاملاً إذا كان قرارك مطلقاً..

أيها القطرة تدحرج إلى النهر البشري الفياض وتدفق..

<sup>(</sup>١) جاء في لسان العرب: المشعر (المعلم)، والمشاعر: (المعالم) التي ندب الله إليها و أمر بالقيام عليها، ومنه سمى المشعر الحرام لأنه معلم للعبادة وموضع للوقوف عنده. \* يقصد أن مجموع البشر موجات بحر مثلاحقة.

﴿ فَإِذَا أَفْضِتُم مَن عَرِفَاتَ فَاذْكُرُوا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنت قبله لمن الضالين ﴿(١).

\* \* \*

عليك أن تكون عند المشعر مع حلول الظلام.

الناس يتزاحمون مجتمعين وهم يفيضون من عرفات تجاه الوادي في طريقهم إلى منى ثم إلى منى ثم إلى مكة..

وهاهي عرفات - تلك المدينة التي توقفت فيها ليوم واحد - ذهبت مع هبوب رياح الغروب ومع فيضان النهر البشري منها.

في لون واحد ووجهة واحدة انساب الناس حول حبجارة جبل الرحمة كأنهم يفرون من الظلمة مسرعين على منحدر الوادي..

الآن خيم الليل على سهل عرفات..

أنت الآن نقطة على خط الرجماء، وقطرات الإيمان المتدفقة الفياضة مع النهر.. جاهد مع هؤلاء الذين داهمهم الليل فجأة بالرجاء والإيمان..

يا للحيرة ا

إن الأمر يبدو كأن مدينة الشمس المشرقة قد أذابتها حرارة عرفات الشديدة، والآن مدينة الليل قد غطت هذه الأرض كالبركان الخامد..

مامن شمخص هناك إلا وذاب وسط الزحام وزحف الظلام إلى كل مكان.

لكن ماهذا الذي يخشاه الإنسان هنا؟!.. فالطريق ثابت وآمن!..

تنشأ المفارقة والمأساوية من تزامن اكتشاف نفسك مع ضلالك للطريق..

التضحية بالنفس على الطريق القويم هي الخلاص، والتضحية بالنفس في سبيل الله هي التبتل الصادق والعبادة الخالصة.

يالها من دقة!..

عرفات أو رمز المعرفة استعملت بصيغة الجمع (عرفات من عُرَف)، لكن المشعر وردت بصيغة الجمع عرفات من عُرَف)، لكن المشعر وردت بصيغة المفرد. إنه يريد أن يقول إن الوقائع يمكن صياغتها ووصفها بطرق متنوعة، كلكن الحق متفرد يتمثل في طريق وحيد هو طريق الناس وفي سبيل الله.

هذا مايتجلى في مجلسه عَلَيْكُ مع أصحابه على الأرض يصنور ذلك لهم برسم خط واحد مستقيم وبجواره خطوط متعرجة متعددة على الأرض بعصاه. . يظهر بذلك طرقا عديده للكشف عن وجود العلاقات بين الظواهر (أو طرق المعرفة والتعلم)(١).

إن العلوم والمعارف هي كشف لظواهر موجودة فعلاً، وعرفات أشيه بمرآة تعكس كل الألوان والملامح والأشكال والهياكل بدون تغيير ولكن بحجم مكبر..

الكون الذي نعيش فيه كالمرآة: عندما يواجه الجمادات عندئذ يعكس قوانين الطبيعة (الفيزياء)، وعندما يواجه الدين فإنه يعكس أحكام الفقه.. هذا كل ماهنالك!

ليس هناك معرفة خيرة ومعرفة سيئة؛ فالمعرفة يمكن أن تؤدي الدور ونقيضه دون أن يعني الأمر بالنسبة لها شيء في كلتا الحالتين؛ فهي نافعة إذا أريد منها النفع وهي غادرة إذا أريد منها الغدر.

المعرفة هي المعرفة في كل مكان وزمان، وهي تتساوى عند المسلم وغير المسلم، وهي تتساوى عند المسلم وغير المسلم، وهي تتساوى عند الحدم والسادة فلا تجامل فريق على حساب فريق ولا تختلف عند جهة عنها عند الجهة الأخرى ا..

إن الحدود توجد عندما يوجد الشعور فقط، والقوى التي توظف المعرفة هي التي تعطيها

<sup>(</sup>۱) نص الحديث: عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: خطر سول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيما» وخطعن يمينه وعن شماله ثم قال: «هذا السبل ليس منها إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: ﴿وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سيله ﴾ الاتعام ١٥٣ رواه جماعة منهم أحمد و النسائي و الحاكم و هو صحيح.

وجهتها وتنتهي بها إلى أن تكون أخلاقية أو لا أخلاقية.. في سبيل الحرب أو في سبيل السبيل العرب أو في سبيل السلام.. في سبيل العدل أو في سبيل الظلم الالا.

في النظام الرأس مالي العلم له نفس المدلول في النظام الشيوعي(٢).

الفيزياثيون الفاشيست يعرفون عن الطبيعة كما يعرف ضحاياهم..

والفقمهاء الموقرون لدى السلاطين لهم من المعرفة بالدين مثل ماللعلماء الذين يضعهم الحكام في السجون..

إذن.. ماالذي يجعل واحد من الناس (جلاداً)، ويجعل من الآخر (شهيداً)..

وماالذي يجعل من أحدهم (طاغية)، ويجعل من الآخر (عادلاً رحيماً).

وماالذي يجعل من أحدهم (فاسداً)، ويجعل من الآخر (صالحاً)؟!.

ليست المعرفة هي التي تفعل ذلك ولكنه الشعور..

\*\*

إن التساؤل عن أنواع المعارف والعلوم لا يتصل بموضوعنا، أما الشيء المهم لدينا هنا فهو (الشعور)..

إن الحج يفصل ذلك في منتهى الدقة حينما يحدده بـ «الشعور الحرام».. أي الذي تحميه القداسة أو الطهارة أو العفة أو التقوى..

الطور الأول: «عرفات» كلمة واحدة بلا إضافة، لكن الطور الثاني ليس هو المسعر فقط ولكن: «المشعر الحرام».

ومما يثير الدهشة فإن الوقوف بالمشعر الحرام يكون ليلاً، بينما وقفة عرفة تقع أثناء سعات النهار.. لماذا؟!

ذلك لأن عرفه تمثل رحلة المعرفة والعلم التي هي في ذاتها علاقة موضوعية بين التفكير والحقائق الموجودة في العالم، ولهذا فهي في حاجة إلى ضوء النهار.

<sup>(</sup>١) في هذا المعني تحدث باستفاضة الشيخ الشعر راي في كتاب: «في الحكم و السياسة» ص ٢٥، ٥٥.

<sup>(</sup>٢) قبل أن ينهار.

أما المشعر الحرام فهو يمثل مرحلة «الشعور» وهو بالتالي علاقة ذاتية بين الأفكار، لهذا فهو قوة تكتسب بمزيد من تركيز القهم في الظلام والهدوء الذي توفره ساعات الليل.

عرفات هي مرحلة التجربة والموضوعية، والمشعر هو مرحلة البصيرة الذاتية..

عرفات هي رحلة ذهنية لا علاقة مباشرة بينها وبين علاج الفساد والأمراض، والمشعر هو مرحلة الشعور المضطلع بالمسؤولية والطهارة والتقوى في الأرض الآمنة المقدسة أرض المشعر الحرام، كأنك في «المسجد الحرام» وفي «الشهر الحرام» حيث يمنع الرفث والفسوق والفساد والعصيان والحرب والعدوان. ٤ حيث لا يسمح لأحد بأن يؤذي حيوانا ولا حتى أن يقتلع نباتاً (١). هنا الأرض والسماعيسودهما الأمن والسلام في مناخ من الحرية والتواضع ونفوس متشربة التقوى التي تجعل من السلام نتيجة حتمية.

الأرض والسماء هنا طاهرة شفافة كالنور، عظيمة القدر جليلة الهيبة كالطبيعة... باللدهشة!..

«الشعور» يولد من «المعرفة»، وهو بدوره يلد «الحب».

فـ «الشعور» هو منزلة بين «العلم» و «الإيمان».. بين «عرفات» و «مني».

إن البصيرة لا تحتاج إلى ضوء النهار، بل تزداد وضوحا بالفكر في هدوء الليل حيث تحل كل مايلتبس عليك من أمر «الحب».

\* \* \*

الحكمة هي نمط المعرفة أو النظر الذكي، وهو يأتي للإنسان عن طريق الرسل لا عن طريق الرسل لا عن طريق العلماء والفلاسفة، وهي المعرفة والوعي الذاتي الناطق باسم الإسلام، وليس ما تجده لدى دارس مدرب ولكنه وعي المفكر المسؤول.

إنها ليست العلاقة الباطنية بين الظواهر والقوانين (النواميس)، بل هي نور مبين..

إنها ذلك النوع من المعرفة الذي أشار إليه النبي عَلَيْكَة : «العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء».

<sup>(</sup>١) والاحتى أن ينقل حجر اأو ترابا أو جماداً من ترية أرض الحرم ١٠٠ (المراجع).

إنها المعرفة التي يهبها المرشد الحقيقي من لدنه..

إن أي شمخص يمكنه أن يكتسب معرفة «عرفات»، لكن الإدراك والوعي الذي يمنحه «المشعر» هو النور الذي يقذفه الله في قلب من يشاء!..

من هم أولئك؟ ا

إنهم ليسوا الذين يعملون بدافع الأنانية، لكنهم الذين يكافحون في سبيل الآخرين: فو الذين يعملون بدافع الأنانية، لكنهم الذين يكافحون في سبيل الآخرين: هو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا (١٠).

إنها معرفة: «الرشد» و «الإدراك» و «الطاعة» و «الإخلاص»..

وفي ضوء هذه المعرفة أصبح البدوي الأمي قائداً للقبيلة وحاديا لها في طريقها..

هذه المعرفة هي نوع من «الحكمة» لا تكتسب ولا تتعلم في المدارس والجامعات بل يتشسر بها القلب في ميدان الكفاح وعلى طريق الجهاد، وطلابها ينالونها بالقتال في سبيل الله.. سبيل حرية الإنسان إنهم «المجاهدون»..

إنك لكي تحصل في المسعر على هذه المعرفة فأنت لا تحتاج لضوء النهار فهي معرفة تضيء بذاتها، فطبيعتها نورانية، وبها تستطيع أن تبصر في الظلام.. أي ظلام!!..

تخاف من ظلام المشعر الحرام.. لماذا؟ أليس معك الناس؟ ألست مع القافلة؟ ألست قطرة ذائبة في النهر البشري الأبيض الفياض؟ محلكم على الصراط المستقيم؟

### ﴿ ثُم أَفِيضُوا من حيث أَفَاضِ النَّاسِ ١٠٢٠).

كم هو محرك للعواطف أن تبحث عن «السلاح» (١) في أرض الظلمة.. أرض الإحساسوالشعور..

لماذا لا تنتظر حتى الصباح؟ من أجل من يكون الجهاد؟..

إن الوقف في المشعر الحرام من أجل أن تفكر وتخطط وتقوى عزيمتك.. من أجل أن

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) يشير المؤلف إلى جمع حصى الجمر ات من أرض المشعر الحرام،

تجمع أسلحتك وتهيء نفسك لميدان القتال..

في ليلة الجمهاد يجب أن تقوم بكل ذلك في جنح الظلام ومن كمين خفي تنطلق إلى منى ففيها (دولة الطغيان)..

عليك أن تجمع أسلحتك في ظلمة الليل مستعينا بنور الإحساس والشعور.. الإحساس المقدس الطاهر.. المشعر الحرام، وبالمعرفة التي اكتسبتها في نور عرفات..

عليك أن تنتظر الليل كله.. حتى تشرق الشمس وترى نور الفجر والنصر والحب في سي.

هاهو الجيش العرمرم المزمجر الذي لا يعرف الراحة قد جمع الجمرات من أرض المشعر الصحرية، وهاهو قد وقف على حدود منى والصمت مطبق على المكان، والكل متطلع إلى صحراء الحشر.. هذا الجمع الكبير.. كل القوافل والقبائل اجتمعت هنا.. إنه كيوم الحشر ﴿ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه (١٠).

\*\*\*

لقد تركت نفسك وسوف تجدها هنا مرة ثانية؛ فحينما كنت في الميقات وأنت تحرم ذبت في محيط الناس.. في الطواف كنت محمولاً بهم.. بعد السعي وجدت نفسك في عرفات حيث غرقت في المحيط.. والآن هاقد وجدت نفسك للمرة الثانية في المشعر..

كل إنسان هنا وحده في هذا الجمع..

هنا تكتشف ذاتك بدون أصباغ و لا أقنعة و لا أستار . . عار كما خلقت أول مرة . . الليلة ستدخل في حديث و مناجاة مع الله تعالى .

أسفر عن نفسك. اعترف بذنوبك. لا تزيف عاطفتك وأفصح بوضوح عما تريد فقد حانت اللحظة التي تطلق فيها مااحتبسته في جوفك كل هذه السئين وتكسر كل الحواجز وتتجاهل كل الحدود!..

إنك هنا وحدك وقيد انضممت إلى المجموع، ومع المجموع انتبهي بك الأمر أن تكون

<sup>(</sup>۱) عبس: ۳۲–۳۳.

فرداً مرة ثانية.. الفردية التي ولَّدتها من الغوص في المحيط البشري حتى تعثر على جوهرة نفسك هي فردية رائعة إنك مع الناس تتزاحمون وفي ذات الوقت أنت وحدك!

ياللروعةا

كن مع الناس و لا تكن معهم..

ياألله إني قصدت أرض المشعر الحرام! لا أجمد خياما ولا بيوتا ولا أبوابا ولا شوارع ولا أبراجا ولا معلما.. إنها ليست مدينة!..

لا تضيع وقبتك في البحث عن الأصدقاء أو عن القافلة.. فهنا كل منكم وحده.. هنا يبقى اثنان منكم معا: أنت والليل!

إنك تشمعر بالوحدة ضمن هذه الفردية المطلقة للبشر المسؤولين، ولا أحد يعرف الآخر، لكن لا تخف فالليل يغطيك مطهره..

لا أحد ينظر إليك، ولا أحد ينادي عليك بما تعودت أن تنادى به من قبل. حرر نفسك وأتركها على أيادي الليل: ماذا تراني أقول؟!..

لقد غطى ليل المشعر الحرام الآفاق وبدا كأنه شاشة من السماء..

في هذا السكون غابة من النخيل يغمرها ضوء القمر..

دع عينيك تسحثان، وقلبك الذي لا يعرف الراحة تحت وابل بحثهما يخفق ويرفرف كالفراش الولهان، ثم استشعر من عمق قلبك معنى أن تكون وحيداً في عمق هذه الصحراء الموحشة التي حكم عليك بالعيش فيها(١).

في عمق هذا الصمت الجليل يمكن أن تصغى إلى الله وتستمع إلى صوت أعظم مسجوني الأرض، وإمام الإنسانية الذي كان ينحني برأسه إلى بئر يبكي ويجأر بألم وحرقة في قلب هذه الصحاري(٢).

في هذا الليل الغامض المهيب الأخاذ كل شيء يبدو هادتًا في أرض المشعر.. وفجأة

<sup>(</sup>١) يشير المؤلف إلى السيدة هاجر.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى الإمام على كرم الله وجهه الذي كان يذهب إلى مقابر البقيع وينحني على بثر ويبكي (عن الترجمة الإنجليزية).

يبدأ الطوفان الغازي المتدفق- من جند الإسلام- على الوادي فترتوى أرض المشعر والجبال المجاورة ثم يعود السكون مرة أخرى تحت سقفه السماوي..

\*\*\*

جاء البليل إلى المشعر ولا أثر لضوء بعد.. هناك ضوء القمر، والنجوم المشعة ترسل أشعتها كأنها الرذاذ: تبرق وتضيء بخفوت في الصحراء.

إن ليل المشعر بسمائه العلوي لهو شيء مجهول للذين عاشوا حياة المذينة وأفسدوا حياتهم بالبحث عن أعراض الذنيا وأطماعها..

إن ليالهم لجد مختلفة!

ليل المشعر الحرام هو ظلال الهجرة والجنة: نور القمر بارد وواضح مع ابتسامة حانية الله.

والشمس وضحاها والقممر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ومابناها والأرض وماطحاها (١٠٠٠).

إنه ليس كليالي المدن المليئة بالزحمام والفسق.. حيث يسمتنشق الناس هواءاً ملوثاً منتناً، وحيث النجوم تبدو شاحبة مريضة.

إنها ليلة العاشر من ذي الحجة . .

هاهو جيش التوحيد العرمرم وقد ضرب رجاله المجاهدون خيامهم فوق هذا الجبل.. هؤلاء الجنود المقاتلون في سبيل الحرية قد خرجوا تماما عن هذا العالم الأرضي وتولهت خواطرهم بالحب ناظرين إلى سماء المشعر..

المحيط الأزرق متقلب مليء بالبللورات السماوية (النجوم) التي تظهر تباعا في ذلك السقف القاتم وتفتح بابا إلى عالم آخر كأنها ابتسامة الطبيعة اليتيمة تلاطف أهل هذا العالم الأرضي التعس.

القمر يشبع مشرقاً من قمة الجبل ويضيء وادي المشمر..

(١) ألشمص: ١-٦.

في الركن الآخر من السماء النجوم منهمكة في التعلق ببريق الثريا على أرض المشعر حتى تضيء الطريق هو الذي يسمي حتى تضيء الطريق هو الذي يسمي الطريق الأبدية. هذا الطريق هو الذي يسمي الطريق الأبيض أو «الطريق إلى مكة» أو «طريق على»(١).

\*\*

كل هذه المعاني الجليلة الهامة اختفت من أفهام الأميين الذين يضحك عليهم علماء الدين الذين مرحلة «المعرفة».

إن حقائق هذه المناسك لهي أعظم وأعمق من التاريخ، إلا أن هذه الحقائق يتم تجاهلها لأنها غير ملموسة!

هؤلاء المؤرخون الذين يستوعبون ويسجلون الأحداث «الملموسة» لا يعلمون أنهم غيضوا الطرف عن هذه الحقائق، كما لا يعلمون أنهم أضاعوا حياتهم وهم يسجلون حكايات فارغة وسمجة ومزيفة بصورة بغيضة لا لشيء إلا لأنها قد وقعت وهذا هو الهدف..

انظر إلى سماء المشعر! . . انظر إلى إشعاع النجوم وهي تخترق قلب الليل . إنها ملائكة الأمن في السماء . . كلما حاول الشياطين والمفسلون أن يسترقوا السمع ويتجسسوا في الخفاء من زاوية في الظلام سيصعقون بشهاب رصدا . . لماذا ؟! حتى لا يتسنى لشرير أو لغريب أن يتجرأ على انتهاك خصوصيتها المقدسة الجليلة . . لماذا ؟! حتى لا يتسنى لشرير أو لغريب أن يعرف سر تألقها . .

أنت أيها المنهمك في الزحام، المتفرد في خصوصيتك مع الله!.. أيها الجندي المحب العابد في ليل المشعر.. الأسد في ميدان مني.. المقاتل في جيش الجهاد.. انتظر في مرحلة الشعور لتقاتل الشيطان في اليوم التالي.

ماذا أعددت؟ ارتد كفنك، واحمل حجارتك(أسلحتك) بكلتـا يديك.. لا شيء غير ذلك! ضع يديك تحت رأسك واقض ليلتك في نجوى مع الله.. وحدكما.. معك سلاحك

<sup>(</sup>١) هذه الأسماء هي أسماء مستعارة في اللغة الفارسية، وسمى طريق على لأنه يقال إن الإمام على كرم الله وجهه سلكه إلى مكة (عن الترجمة الإنجليزية).

وإيمانك. دع هذا العالم السفلي وتجاهل هذه الحدود. حلق فوق هذه السماوات العلى واعبر خلال أبواب النجوم ولتعرج حيث عرج النبي محمد على إذ كنت من الذين يتبعونه بإحسان(١) وليشتغل قلبك بالعشق. وقتل كل ضعف وخوف وعقد ورغبات كانت لك في حياتك، ولتنهيأ ليوم غد بالاستعداد الليلة.

أيها المخلوق الحر والجندي المحب الأشرار ينتظرون في منى.. وطن نفسك هذه الليلة على يوم قتال ضار غداً.. في أرض الوعي والشعور املاً يديك بالسلاح واملاً قلبك بالعشق.

\* \* \*

قد تسأل نفسك: ماالذي يفترض على أن أراه أو أفعله هنا؟

الإجابة: لا شيءا إنك حرفي أن تغطس في المحيط البشري.. بإمكانك أن تقضي الليل كما تشاء... حتى لو نمت فهذا لك! لكن فلتنصرف وأنت في قرارة نفسك تعلم أنك في أرض المشعر الحرام حيث لا شيء تراه؛ فكما اتفقنا من قبل: (ينبغي أن تكون العظمة في نظرتك لا فيما تراه). لا جبر هنا.

إن الذي يفترض أن تفعله يسمو على أن يكون واجبا بسيطا إنه: التأمل..

\*\*\*

ياللروعة!!

منات الآلاف من الأنسخاص بلا أسماء ولاهوية شخصية، يجلسون على الأرض، يتأملون سماء المشعر المرضع بالنجوم..

هنا ستروى ظمأك بأمطار الإلهام الخفي الذي يتساقط من السماء..

في عمق هذا الزحام تصغي إلى الصمت!

في عمق هذا المناخ المقدس لا شيء يشغل عقلك ابتداءاً.. كلا ولا حتى ذكر الله!! لأن الله يتجلى في كل ماحولك يمكنك أن تستنشق عبيره كما تستنشق عبير الزهرة،

(١) يقصد الإسراء والمعراج، وهنا المعراج.

و تستشعر حضوره بكل حواسك: في عينيك وفي أذنيك وفي قلبك وفي نخاع عظامك.. ماالذي قيل؟!

إنك لتستشعره في جلدك فهو الشغل الشاغل والحب الأبدي.

\* \* \*

اقض الليل في المشعر تتأمل عساك تبلغ اكتشاف نفسك.

في ظلمة الليل حاول أن تعثر على أسلحتك استعداداً ليوم غد...

ياله من منظر بديع! وصل الجيش لتوه من عرفات ثم انطلق مسرعاً يصعد الجبال ليجمع أسلحته. . إنه جيش التوحيد. .

لم تبق إلا مرتبة واحدة هي الصلة المباشرة بالله وليس بأحد غيره..

إن الألقاب والرتب تمنح هنا على أساس ذاتي: الذات اليوم، والذات أمس، والذات في أي وقت.. وليس على أساس أسماء الأعلام أو أساس اختياري شخصي..

أخيراً: إن إبراهيم هو قائد هذا الجيش التوحيدي.

\*

على سفوح الجبال وفي ظلمة الليل اجمعوا أسلحتكم مجتمعين على أن يحمل كل منكم في قلبه أنه مسؤول عن نفسه.

المرحلة القادمة هي منى «ميدان المعركة» التي ستقع غداً.. إنه يوم الفداء في زمان الجهاد.

أسلحتك يجب أن تعدها وتستجمعها في ظلمة الليل إلا أن القتال يدور في رابعة النهار.

إن هذا المحيط البشري يبدو هائجاً لا يعرف طعم الراحة.. إنهم يتفكرون ويهيئون أنفسهم للجهاد.

آلاف الأشباح الغامضة: كلهم إخوانك وأخواتك جنود هذا المحيط البشري، كل منكم يعرف أخاه حق المعرفة إلا أنه لا يستطيع أن يميز أخاه أو أخته. كلهم ذات الشيء.

في ظلمة المشعر الحرام كل واحد يعمل في جد واجتهاد منحنيا على الأرض الصخرية يبحث عن «الجمرات» التي ترمي في ميدان المعركة بمني.

الجمرة: هي حصاة من نوع خاص.. لهذا لابد أن تكون حذراً الظلام يحيط بك ويصعب الحصول على الحصى.

في كل واحدة حاول الحصول على الحجم السليم.

يجب عليك اتباع المواصفات وأنت تختار . . المسألة مضبوطة، اتحد مع الناس واجلس إلى قربهم واستشعر مسؤوليتك كاملة . . إن الأمر جد.

الجمرات سوف تستخدم كأسلحة في قتل عدوك.

اختر منها ماتجده أملساً و لامعاً ومستديراً ومايكون أصغر من حبة البندق وأكبر من حبة الفستق..

إلى ماذا ترمز هذه الجمرة؟

إنها تمثل الرصاصة.

\* \* 4

كل شيء يعمل ويقوم بحذر . .

كل جندي في جيش إبراهيم عليه أن يطلق سبعين رصاصة على العدو في مني..

ينبغي أن ترمي في رأس العدو و جسده و قلبه...

إذا لم تكن خبيراً فاختر لك رصاص أكثر لتعوض ضعف مهارتك..

مهما يكن الأمر يجب أن تكون عدتك كاملة لخط المواجهة.

إذا أطلقت عدداً أقل من الرصاص ولو بواحدة انتقصت جنديتك، وانتقص حجك.

\* \* \*

في هذا الجيش تعوّد على احترام الأوامر، وتذكر أنك يجب أن تبقى في منى ثلاثة أيام: العاشر والحادي عشر والثاني عشر. تأكد أنك لم تفقد طلقاتك؛ لأنها وسيلتك الوحيدة التي تعتمد عليها في مقاومة العدو. كلها تصرفات عسكرية..

الوقائع والأفعال في أهمية النتائج التي تهدف إليها: إن المنظر هو ميدان قتال وليس دير عبادة [.. الأوامر بسيطة و دقيقة و مضبوطة و قاطعة و لا يمكن تجنبها و لا تحتاج إلى تفسير نظري و فلسفى.

هذه أفعال لا صلة لها بدعاء ولا بشفاعة ولا بتبتل ولا بابتهال..

إنها تصرفات ظاهرة المغزي والنتائج.

\* \* \*

الطاعة المطلقة التي لا يشوبها أي التباس تميز هذا الفصل.

لا شيء، ولا أحد يمكن أن يحل محل الآخر في هذه اللحظات.

لن تقبل أعذار من أحد..

تذكر أن هذه الجبال لا سلطان لأحدعليها.. حتى إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام إذا رموا طلقات أقل من العدد المطلوب فإن حجهما سيظل ناقصا!

ماالذي يشير إليه ذلك؟

إذا اقترفت خطأ ستعاقب.. هنا لا مكان للتفاهم أو الرشوة.

\*\*

في اليوم الأول ستهاجم مرة واحدة وسترمى سبع رصاصات..

سيكون مجموع ماترميه تسعا وأربعين أثناء هذه الأيام الثلاثة.

في اليوم الرابع لك الخيار في أن تبقى في منى أو مغادرتها..

إذا بقيت عليك أن تواصل الهجوم وتتصرف بنفس أسلوب اليوم الثاني والثالث؛ وفي هذه الحالة ستحتاج - على الأقل- إلى سبعين رصاصة..

منى هي جبهة القتال فلا راحة لأحد فيها.. إذا بقيت فلابد أن تقاتل.

بمجرد أن يستجمع كل جندي أسلحته يتبدل المناخ العسكري فمجأة ويعبق الجو مناخ رحي.

لا مزيد للحديث عن السلاح والقتال والانتضباط والطاعة والانقياد.. بدلا عن ذلك فإن كل حديث يدور سيكون عن السلام والحب والتسامي بالروح إلى السماء.

إن زئير الأسود المنتفضة قد استحال أنينا مكتوما مبعثه الشوق وانكسار المعصية (كما كان يعقوب عليه السلام جزعا حتي الموت لفراق يوسف) أصوات الرصاص المتراشق حل محله سكون تسمع معه همس الناس ومعراجهم نحو السماء ومناجاتهم مع الله وقد انتصف الليل.

\*\*

ياله من منظر رائع!

لقد شهد ليل المشعر في بدايته صيحات جيش مهيب جبار ينسج خيوط خطة هجوم كاسحة سيفجرها في الغد!.. ثم ماذا؟!

إن البحر الصافي الخالي من الأمواج. المنبسط تحت نور القسر وضوء النجوم التي ترسل عليها وابل من سكب شعاعها فينعكس كل ذلك سماء تتبدى في هذه الأرض. . إنها أرض ملائكة الرحمة والجمال.

كل شمخص يستشعر دهشة في أعماقه وهو صامت.. يبدون كأن على رؤوسهم الطير.

إن الإنسان ليسمع صوت الدمع وهو يتقطر على الأرض من هؤلاء الباكين الأطهار..

لا صوت يجرؤ على كسر الصمت في ليل المشعر إلا صوت خفقان القلوب النابضة بالحب..

\*\*\*

المشعر الحرام هو معسكر لجيش عالمي.. كل جندي فيه هو قائد أيضا.

إنهم لا يشربون (١).. إنما يتمتعون ويتسلون فقط بالإعداد للقتال في اليوم التالي؛ بل ويحتفلون بانتصارهم مسبقاً في ليلة العيد! وكلهم مستغرق في الحب والتواضع والصمت.

إنهم يواجهون المستقبل وقد استخف بهم الرجاء والطمع والتطلع إلى جبهة الخلود، ليرووا ظمأهم بوابل الإلهام، ولتصفوا روحهم بالعبادة، ولتثبت نفوسهم بالدعاء.

لماذا كل مدا؟!

لأن يوم غد سيكون يوم قتال ضار، لعلهم ينالون شرف الشهادة (و سام الشهادة) من يد القائد الأعلى... الله سبحانه.

\* \* \*

ياللغرابة!!

جنود المشعر الحرام ينتظرون يوم القتال الذي يزحف مقتربا منهم رويدا رويدا، وقد ملاوا أيديهم بالسلاح... وشفاههم بالدعاء.

لقد تنفست نسائم الفحر وبدت في حركة غامضة داخل المعسكر متزامنة مع صوت الأذان المتناغم الذي غطى كل ناحية.. الصدى يبث الأذان في كل مكان.. كأنما يصل إلى الأفق البعيد.

مئات الآلاف من الكائنات تنحني وتسجد في غلس الفجر، وعبير الأذان ينساب في هدوء عبر أرض التوحيد حيث لا شيء يعكر صفو الوحدانية الجليلة...

لقد جاء أوان صلاة الصبح التي تؤديها أول كل يوم ، لكن هذه المرة هناك فرق ..

إنه المناخ الذي تؤديها فيه.

الصمت يطبق على المشعر كأتما الجميع نيام.

لقد مر الليل عبر الجبال وتسرب عبر هؤلاء الدين ناموا في ليل المشعر الحرام، ثم اختفوا فهم في طريقهم إلى مني..

<sup>(</sup>١) في معظم الجيوش وفي الأعياديشرب الجنود والناس الخمر بأنواعها وهو يشير إلى ذلك.

# والآن أشرقت الشمس.

\*\*\*

#### استناى

عند منى تقف «الوقفة» الأخيرة الطويلة..

منى هي رمز الأمل والمثال.. والحب.

الحب هو الفصل الخاتم الذي يجيء عقب المعرفة والوعي.

لم يستطع دانتي في استلهامه للغنوصية الشرقية (١) في كتابه «الكوميديا الإلهية» أن يتعرف إلا على مرحلتين: « الحكمة (فيرجل). « والحب (باتريس)

لكن أثناء الدراما الإلهية للحج تتواجد ثلاثة فصول هي:

ه المعرفة. ، الوعى. ، الحب.

لقد حانت ساعة الجمع العظمي في اليوم العاشر، حيث يقع عليه الغداء.

ضوء شمس المصباح المنبعثة للشروق يوقظ الناس من مباتهم وهاهم يتجمعون فوجا إثر فوج رويداً رويداً من كل اتجاه مكونين هذا النهر البشري العظيم.

لقد انتظم الآن الجيش القوي وتهيأ لمغادرة المشغر الحرام إلى الوقوف التالي بمني.

لقد استنفذ جيش التوحيد وقتا طويلاً في جمع أسلحته، ويناجي الله وينتظر شروق الشمس (٢) بفار غ الصبر:

# ﴿أشداء على الكفار رحماء بينهم ١٠٥٠).

الجيش يتجه الآن ناحية الغرب حيث «مني» أرض «الله» وموقع «الشيطان»، ولم تدع ابتسامة شمس العيد لأحد من راحة..

الجنود يرمون الآن عبر الشريط الضيق الذي يحمل اسم «محسر»..

<sup>(</sup>١) الغنوصية هي منهاج المسيحيين الأواثل الذين اتخذوا طريق القلب والعبادة في معر اجهم إلى الله بدلاً من طريق العقل الذي كان منهج الفلاسفة.

<sup>(</sup>٢) لا يستطيع أحد مفادرة المشعر المرام قبل مشرق الشمس حيث بيدأ الهجوم عند حدود منى.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢٩.

شريط ضيق يجعل الصف أكشر تماسكا، والشمس تقوم بدور القائد الأعلى وتأمر الجند:

محلك سر.. هجوم.. خطوة معتادة.. خطوة سريعة ا

أولئك الذين كانوا في حالة تـأمل وسكون بالمشعـر يتـحولون – فـجأة – إلى حـالة من الحركة والقلق وهم يندفعون نحو «مني».

ثم - فجأة وبلا مقدمات - يتوقف الجيش كله كأنما انتصب أمامهم سد منيع يستعصى على الاختراق. لقد تراجع الجيش وكأنه لا يستطيع أن يخطو أمامه خطوة للأمام.

هناك فقط على مشارف النهاية في الزحام قليل من الحركة.. ماذا حدث؟! منذ الذي يستطيع أن يصدر هذا الأمر بالتوقف؟!

إنه مشرق الشمس! ! . . الشمس هي القائد.

\*\*\*

الآن يقف البيش على جبهة المني ال.

الملايين من جنود الحرية الذين يرفضون الخضوع لأي قوة سوي الله يتزاحمون في هذه الصفوف الطويلة..

· هنا يوجد الخط المفترض الذي لا يجرؤ أحد على تجاوزه خطوة واحدة.. إنه الحاجز الخفي الذي يفصل المسعر عن مني.

لا أحد ولا قوة تستطيع أن تخرق جندار الأمن ولو كان إبراهيم عليه السلام أو محمد عليه السلام أو محمد عليه السلام أو

هذا الضابط ليس فريضة و لا واجب ولكنه «سنة»، و هو ذات الدرجة التي وضع الله تعالى مرتبتها لحكم نظام الكون كله:

﴿فَلَنْ تَجَدُ لَسَنَةُ اللَّهُ تَبِدِيلًا، وَلَنْ تَجَدُ لَسَنَةُ اللَّهُ تَحْوِيلًا﴾(١).

(١) فاطر: ٤٣.

كما تسري القوة الطبيعية لقانون الجاذبية، وكما ترى الموت والحياة حقيقة واقعة.. كذلك فإن الشمس هنا هي «القائد»..

دعها تشرق فأشعتها سوف تحرق الجدار وتفتح الطريق للجيش حتى يعبر في بساطة مثلما يأتي الضوء على الظل فيمحوه ا..

الجدار المنيع الذي أوقف الجيش سيتحطم بعد قليل حينما تشرق ابتسامة الفجر..

خلف الحاجز الخفي ينتظر الجيش وهو يتململ بعدته وذخيرته. . ينتظر الليل كله حتى تشرق الشمس مصدرة الأمر بالعبور .

\* \* \*

انسلخ الليل وانتشرت أشعة الضوء مالئة المكان، لكن ماتزال هناك بضع لحظات حتى تظهر الشمس جلية في الشرق .

لا يوجد في أي مكان على وجه الأرض وفي أي وقت من الأوقات وعبر أي مجتمع من المجتمعات مالمشرق الشمس مثل مالدينا هنا من سلطان!.

في حالة من الصمت الرهيب المهيب المثير ملايين الأفئدة والعيون والأبدان تشرئب بأعناقها منتظرة صدور الأمر (لترى مشرق الشمس).. إن البعض من شدة قلقه واندفاعه ليسمع الأمر قبل صدوره! .. لماذا؟!

إنه أمر يصدر للجيش الذي يرمز لسلطان التوحيد في الأرض.

هنا تجد الجيش الوحيد عبر التاريخ الذي يأتمر بأمر الشمس، والأمة والوحيدة التي رضيت بأن تحكم بتوقيت الشمس وبالفجر.

هناك بعرفات أشرقت الشمس وصعدت أعلى الجبال وأطلت من خلفها.. سبق للفجر أن حطم بناء شيطان الظلام الهش:

### همن شر غاسق إذا وقب (١٠).

وتدافعت أمام فجر العيد دماء كل الذين استشهدوا بأيدي الطغاة.. في هذا المكان

<sup>(</sup>١) الناس: ٣.

المشمس تأمر جيش التوحيد بالثأر والهجوم على جذور الطغيان الثلاثة (٢٠) الضاربة في عمق التاريخ.

\*\*

يالها من لحظة رائعة!

الشمس ترسل ضياءها، والشفق يعبر بأشعته النافذة، والصبح تنفست نسائمه.. كل ذلك يجعل كل إنسان يهتز بلا راحة.

إنها «آيات الله المقدسة» التي تجسد السعادة والأمل والإيمان.. تتجلى وتعطي أمرها بالقتال والاستمساك بقوة النصر.. إنها تأمرك بتحطيم الأصنام

اليوم لن تبقى لأكبر قواعد الشيطان في الأرض بقية..

واليوم سيقتل الشرك، وسيعلـو التوحيد ويحلق ناشراً لواءه المضيء مـعلنا عن جوهره الحق.

\*\*\*

فجأة أسفر ضوء الشمس عن الصراط المستقيم وأصدر الأمر للجنود بالعبور..

هاهي صيحات البهمجة تتعالى وأشعة الشمس وأطياف الجند تتحد وتشدفق عبر مضيق نمر...

لم يعد الجمع المتزاحم يتألف من «حسامات السلام البيضاء»، ولكن تبدل ليكون «صقور الحرية المسلمين»، ولهذا فلابد للأوامر أن تطاع ولابد للنظام أن يسرى:

اقسض الليل بالمشعسر الحرام ادخل في اليوم العاشر إلى مني

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) في الفصل التالي يرد شرح وافي لمعنى رموز الطغيان الشلاثة، وكذا فصل: «الأصنام الشلاثة رموز التثليث».

في القجر يجب أن تكون على مشارف منى لتعبر تلك الحدود وتنضم للجمع وتشاهد شمس اليوم العاشر.

منى تقع باتجاه الغرب بينما عرفات تقوم إلى الشرق، والجيش يقف قبالة منى والشمس تشرف، من خلف الجند و تعبر جبال عرفات و تدخل إلى مضيق منى؛ لهذا فالشمس أيضا تؤدي مناسك الحج: تشرق في عرفات.. تعبر المشعر الحرام.. ثم تدخل منى!!

جيش الحب مستعد للجهاد، ومقاتلوا الحرية الذين جاءوا من عرفات وأمضوا الليل في المشعر الحرام يجمعون أسلحتهم ويزدادون إيمانا ويلتزمون بالواجب منتظرين على أبواب مني. . أين ١٢ على حدود المدينة . . إنها مركز الاستشهاد. وفي ذات الوقت ميدان المعركة .

انتظر الشمس.. وأطعها ا.. كيف؟ ا

أعد نفسك: \* اجمع أسلحتك في الليل

\* لا تدخل منى قبل مشرق الشمس.

إذ أن الليل هو الوقت الذي جعل للوقوف عند المشعر الحرام.

\* لا تبقى في المشعر الحرام بعد مشرق الشمس لأن النهار هو وقت العمل الموقوت في مني..

ي ابدأ هجومك مع مشرق الشمس.

مشرق أي شمس؟.. شمس اليوم العاشر من ذي الحجة.. شمس العيد.

ياألله!!.. إنها المسافة بين حدود منى حتى قاعدة الشيطان.. ميدان المعركة عند مدخل مني...

مهما يكن من أمر فإن الاحتفال بالعيد يأتي- بالطبع- بعد أن تهزم الأشرار وترمي عليهم الجمرات وتنال النصر.

لكن.. انظر إلى أمة التوحيد وتقاليدها: إنها تحتفل بالعيد قبل أن تبدأ المعركة هذا يعني أنك منتصر بمجرد أن تتخذ قرارك(١)..

<sup>(</sup>١) الغريب أن الدكتور هشام شرابي وهو مفكر وضعي يقول: (إن التحرير عملية تبدأ في اللحظة الذي يتدقق ---يبدأ فيها الصدراع وليس مجرد هدف نصل إليه عندما ينتهي، فالانتصدار هو الانتصار الذي يتحقق ----

هذا يعني أنك كسبت المعركة منذ أن دخلت حدود مني..

[ماذا؟.. ماالذي يقال؟ .. ياإلمهي! ماأصعب أن تفهم هذه الأمة البسيطة.. ماأعقد هؤلاء البشر الذين لا يأبهون بشيء ويمضون في سهولة ويسر!]

هذا يعني أنك منتصر إن كان هذا هو الوقت!.. أي وقت؟!

إذا كنت قادماً من عرفات..

إذا كنت موجودا بالمشعر الحرام متفكراً.. تجمع أسلحتك لفجر العيد.

\* \* \*

كلا! كلا!..

إن أهم الشروط لم يفصح عنها بعد..

إن الحج بمثل طبيعة الإسلام و صورته الصادقة، ليس الإسلام في الكلمات، ولكنه الإسلام في الكلمات، ولكنه الإسلام في الحركة، إنه: رمز.

كلما توغلت في البحر صرت أبعد عن البر كذلك مقدار ماتطيق من الفهم والعلم، وكل شخص يدعى أنه استوعب الإسلام كله لم يفهم منه شيء إن الشروط الأهم لم ترد بعد. .إذا جئت إلى الميقات، وارتديت ثياب الإحرام..

ماالذي قيل؟.. من أنت؟.. من أنا؟

إن الفرد وحده لايستطيع أن يقوم بشيء..

القرآن الكريم يتحدث عن «الناس» لا عن الفرد.

الناس ا.. يالها من كلمة جميلة تلك التي جاءت بالقرآن.. إنها دائما بصيغة الجمع؛ اذا لا مفرد لها..

<sup>-</sup> قبل أن يصل الصراع إلى منتهاه وتنحقق أهدافه، وكل حركة تحرير تفشل حتى لو انتصرت إن لم تحقق الانتصار السابق الذي يكون هو شرط انتصارها الأخير .. هذا هو معنى التحرير الحقيقي والثورة الحقيقية).

راجع البنية البطريركية -دار الطليعة -ص ١١،١٠ الطبعة الأولى.

#### «يد الله مع الجماعة»

إن كل مايصوره الله سبحانه وتعالى في هذا العالم من حركة وسكون وإحكام ونصرو.. كلها مكتوبة ومرتبطة بأقدارالناس.

إن سنة الله التي لن تجد لها تبديلا هي قوانين تحكم حركة الجماعات والمجتمعات عموما، وأقدار التاريخ تسير باتجاه تحقيق سنن الله هذه، والذي نستطيع أن نفعله «أنا» و «أنت» هو أن نكتشف هذه السنن ثم نسير وفقا لها لتحقيق أقدار الله في التاريخ...

وإرادة الله تعالى في الزمن المحدد لها هي محصلة حياة الإنسان ونهاية الشورة الدائمة من أجل سلام الكون.

ألم يقل الله -- رب إبراهيم و خالق الإنسان - في القرآن الكريم: ﴿ لَمُ اللَّمُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمُ اللَّهِ اللَّمُ اللَّمُلِّمُ اللَّمُ اللَّمُ

وهو الذي وعد بـ

﴿ ونريد أن نمن عملى الذين استنصعفوا في الأرض ونجعلهم أشمة ونجعلهم الوارثين ﴾ (٢).

إن «الاستنضعاف» يشمل كل مامن شأنه أن يضعف أو يعادي الإنسانية، وهو الذي يحطم طاقات الإنسان المادية والمعنوية، وهذه الكلمة هي الكلمة الجامعة لكل وسيلة يسخرها عداء الإنسانية: استعمار.. استبداد.. استعباد.. استحمار.. استغلال.. أو أي مصطلح يمكن أن يطرأ في المستقبل!..

دعهم يقولون مايحلولهم فقد سبق وعد الله أنه سبحانه سينجي ضحايا القهر ويحررهم، بل إنه سبحانه أعطاهم امتياز قيادة المجتمع البشري في المستقبل. نعم اهذه الطبقة من البشر المحرومة من حقوقها دائما سوف ترث قصور الحكام وثروات الأموال وكنوز العلم!

ياتري ماعلاقة كلمة «المستضعفين» ﴿الذين استضعفوا في الأرض﴾ وبين كلمة

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) القصيص: ٥٠

«معذبوا الأرض» التي اختارها «فرانز فانون» (١) عنوانا لكتاب له مشهور؟

يقول في الكتاب: (في يوم العدل سيقوم عمال الله بالتفريق بين نوعين من الناس:

- \* الذين استُغِلُّوا، وهؤلاء سيدخلون الجنة.
- م والذين استَغَلُّوا.. وهؤلاء سيدخلون جهنم)(٢).

وحتى في الدنيا يتفق المؤمنون وأتباع المذاهب الشيطانية على تقسيم الناس قسمين:

الذين سيدخلون الجنة.
 الذين سيعذبون.

وكذلك قال «جان بول سارتر» في إحدى افتتاحيات كتبه: (من مجموع سكان الكرة الأرضية البالغ بليونين يؤمن الاستعماريون أن خمسمائة مليون فقط يمثلون الإنسانية، بينما يعتبرون البليون والنصف الباقية مجرد رعايا أو مجموعة لا امتيازات لها تشكل مايسمى بد: العالم الثالث).

إذا كان مصير التاريخ وقدر الله قد قرر أن النصر سوف يكون حليف المستضعفين، أولئك الذين الاحول لهم و لا قوة، من سلالة هابيل..

وإذا كانت سنن الله لن تتبدل وهي التي تحكم مصير التاريخ ﴿فَلَن تَجَدُ لَسَنَةُ اللَّهُ تَبِدِيلا﴾.

ماذا يفترض أن تكون عليه أنت؟.

إن شأنك شأن كل مظاهر خلق الله.. عليك أن تكتشف هذه السنن وتختار قدرك!، فكما أن للطبيعة التي حولك مآل ومصير، وللتاريخ مآل ومصير، فإن لك أنت أيضا مآل ومصير.

<sup>(</sup>۱) فرانز فانون: طبيب أمراض عقاية من جزر المارتنيك، عمل مدير ألمستشفى «بليدة» بالجزائر من قبل الإدارة الاستعمارية الفرنسية، ثم استقال من عمله وانضم لصفوف الثوره الجزائرية مقاتلاً ومنظراً للثورة في أفريقيا عامة وفي الجزائر خاصة حتى قضى نحبه.. راجع كتاب «فرانز فانون ودوره في الثورة الجزائرية» للأستاذ محمد الميلي.

<sup>(2)</sup> Les Damnes terre. By Frantz Fanon

أنت نزيل في أربعة سجون تحتويك: سجن الطبيعة (الدنيا)(١) ..وسجن التاريخ.. سجن الجتمع..وسجن ذاتك.

بالعلم تستطيع أن تعرف مصير الطبيعة (الدنيا) إذا تعلمت علومها، وبالرضا والقناعة تحرر نفسك من سجنها.

وبالعلم يمكن أن تكتشف التاريخ (بدراسة فلسفة التاريخ ووقائعة) وبالرضا والقناعة تغير تاريخك.

بالعلم عليك أن تكتشف مجتمعك (بدراسة علم الاجتماع) وتتعرف على قوانينه أعرافه وعاداته وبذلك يتم لك تحرير نفسك.

لتتجاوز هذه السجون الثلاثة فأنت تحتاج «للمعرفة»..

لكن ماذا عن السجن الرابع؟ سجن الغرائز البشرية؟!

إنه السبحن الوحيد الذي تحمله داخلك.

إن العلوم لتعجز عن تحريرك من هذا السجن؛ إذ أنه قابع داخلك رابض في ثنايا جسدك كامن في نفسك «العارفة»..

إنه يتطلب «معرفة» خاصة حتى تقوم بتقديم نفسك إلى ذاتك! ، وحتى تساعد «نفسك» على اكتشاف «ذاتك».

إنك في حاجة إلى قوة تعينك على الانتصار على ضعفك.. أن تشمرد ضد ذاتك إنك تحتاج إلى يد قوية تساعدك وتغيرك.

المعرفة هنا- في هذا السجن الرابع- لا تصلح علاجا، لأنها هي نفسها سجينة داخل «العارف»!

هناك أتماط أخرى من المعرفة حمل مشاعلها الأنبياء هي: الحكمة، والوعي، والإيمان. إنها أتماط المعرفة التي تضيء لك الطريق وتيسر لك السبيل لاكتشاف نفسك، وتُعرف السجين الذي يقوم في داخلك.

<sup>(</sup>١) يقول صلى الله عليه وسلم: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر».

القوة التي ستحررك من داخلك من عبادة الذات ليست هي العلوم المسخرة، وإنما هي فن الحب والتراحم..

إن الحب والتراحم هو الذي يمكنك من تقديم حياتك شهيداً إذا كنت تشعر أنها سجنك بل و تضحى بإسماعيلك بيديك وهو فعل يتجاوز ويفوق الشهادة - إذا كنت تشعر أنه يقف في طريقك.

إذن يمكننا أن نستخلص: أنك تستطيع أن تحرر نفسك من السجون الأربعة بـ الحب والتراحم»؛ فهمي تلك المعرفة التي تزودك بدرجة من الوعي والإبداع تجمعلك تبني نفسك لتبلغ بها أمر الله؛ وحتى لا تكون مجرد عبد للدنيا.

الإنسان هو ذلك المخلوق الذي هبط إلى الأرض وحيداً..

أنت إذن ظاهرة حية وعليك أن تبني طبيعتك الخاصة بك.

إنك «الصفر»أو «اللاشيء» الذي يستطيع أن يصبح «كل شيء»..

إنك «شك» أو «ممكن» يلبس شكل إنسان!..

إذا اخترت أن تكون إنسانا فعليك أن تكتشف فطرتك «الإيمان»، وبه تستطيع أن تحرر نفسك، وأن تجد أقدار الله في التاريخ، وأن تدرك أن التاريخ هو قدر الإنسان عبر الدهور كما تدرك أنه ومن «الواحد» له عما تدرك أنه ومن «الواحد» له واللاشيء» تبدأ معرفتك بالإنسان وقيحه، وبذلك تعتنق الإنسانية ذلك النهر اللانهائي ذو التيار الحالد.

إن سيادة الليل في «المشعر الحرام»، وطغيان الأصنام الثلاثة في «مني» لن يستبطيعا أن يغيرا أو أن ينحر فا بالمسار المتقدم لهذا القدر.. إنه قدر الله.

تفاصيل قدرك سيكتبها الآخرون إذا كنت الا تعرف، وتكتبها أنت إذا كنت «تعرف»، وتكتبها أنت إذا كنت «تعرف». وأنت أيها «الصفر» الذي صرت «واعيا» و ه حراً» إذا جئت إلى الميقات في الزمن المحدد وأدركت طريقك الطبيعي واتبعته – قدر آدم عليه السلام – فسوف تكون عند لذ على الطريق القويم و على الصراط المستقيم.

أنت تذهب من بيتك إلى الكعبة..

أو من الطين إلى الله..الكون خاضع لسلطان الله ومشيئته، ومحكوم بقدره وعلمه، وأنت واقف على شاطيء هذا «النهر» ولك الخيار أن تقرر البقاء على الضفة لتموت أو تدخل إلى نهر الناس لتتحرك.

ألا يمكن أن تدرك ماعناه الإمام «جعفر الصادق»(١) حين قال: (إنها ليست تخييراً مطلقاً، كما أنها ليست جبراً مطلقاً، ولكنها منزلة بين المنزلتين أو أنها جماع بينهما)..

إنها حرية أن تختار قدرك: التسليم + الطاعة = الإسلام.

\*\*

هذا الطوفان البشري يتدفق عبر حدود منى وينهزم إبليس في أرضه.. في ذات اللحظة التي ينهزم فيها الشيطان ترفع شمس اليوم العاشر رايات النصر..

مع ابتسامة الشمس الأولى تصدر إشارة العبور وأوامر بدء الهجوم لتبدأ المعركة، وفي ذات اللحظة تعلن الشمسُ النصرَ وإنجازَ المهمة.

هذا هو قدر التاريخ ومشيئة الله للناس.

كل ذلك في يديك وخاضع لإرادتك..

ولكن ماهو الشرط الأهم الذي يجعلك منتصرا إذا انضممت إلى هذا الطوفان البشري مع هؤلاء الناس الذين عزموا على القربي إلى الله «الأمة».. «المجتمع المتحرك اللانهائي» «بذلك النهر المتدفق الفياض كالإعصار الذي يخترق أي صخرة أو سد ماضيا حتى يلقى البحر ولا راد لمسيرته؟!»

إن الشرط هو ألا تتوقف على الطريق من المشعر الحرام إلى منى، ولا تخطيء الطريق سالكاً طريقاً آخر غيرطريق الناس..

عليك إذن أن تبقى مع الناس، فإذا فعلت فستصل إلى منى وستهزم الشيطان وستضحي بإسماعيلك..

هذا هو أمر الله المبين لكل هؤلاء الذين جاءوا إلى الحج :

<sup>(</sup>١) هو أكبر أحفاد الإمام على كرم الله وجهه.

# ﴿ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس (١٠).

هاهو جيش التوحيد يدخل وادي مني.. ميدان القيتال، مزوداً بسلاحه الكامل وعزيمته الكاملة.

\*\*\*

(١) المبقرة: ١٩٩.

# جبهة القتال - رهي الجمرات

تنتصب الشياطين الثلاثة على طول شارع الملك.. تفصل بينها- تقريبا- مائة متر.. يمثل كل منها: أثراً أو تمثالاً أو صنما.. كل عام تطلى و جوههم باللون الأبيض.

«الله أكبر»: يالها من عبارة فياضة بالمعاني..

لقد وصل الجيش.. الكل مزود بالسلاح «الجمرات» ومستعد لإطلاق النار:

عندما تصل إلى الجمرة الأولى لا ترمى؛ ولكن اعبر ا...

وعندما تصل إلى الجمرة الوسطى لا ترمى، ولكن اعبر أيضا! ! . .

وعندما تصل إلى الصنم الثالث حيث الجمرة العقبة الاتعبر، ولكن ارم!..

1913U

إن القادة المخطرمين من ذوى الحنكة والتبجربة عادة يوجيهونها نحو السير بالتدريج و بطريقة تصاعدية و بكل هدوء على طرق متوالية..

لكن القائد هنا هو إبراهيم عليه السلام وأوامره هي:

- «اضرب الأخير في هجومك الأول ١٤

ههل رميت؟»

--«نعم»--

- «کم رمیت؟».

--- «سبع مرأت».

- «هل أنت واثق أنها أصابت الهدف؟».

--«نعم واثق».

- «هل ضربته في البطن أم على الأقدام؟».

- «كلا. لا هذا ولا ذاك».

- همل ضربته من الخلف؟».

- -- همل رميته في الرأس والوجه؟٥٠.
  - و کلاه.
  - «نعم فعلت».
  - -- «نعم مافعلت».

لقد انتهت المعركة..

عتدما يسقط الأخير فلا سبيل لأن يقاوم الأول والثاني...

إن الصنم الأخير هو الذي يدعم الصنمين الأول والثاني..

\* \* \*

بعد أن تغادر جبهة القتال فلن تفعل شيئاً آخر غير تقديم الفداء، وعندئذ فقط لك أن تحتفل بانتصارك وتعلن عنه: اخلع عنك ثياب الإحرام وارتد ماتشاء من الثياب، واحلق شعرك وتعطر إن شئت وضم إليك زو جك (١).

أنت حر الآن.. أنت إنسان!؛ لقد هزمت مني وانتصرت على الشيطان.

ماالذي أقوله؟.

إنك إبراهيم الآن..

إنك في مقام التضحية بإسماعيلك في سبيله تعالى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عند أهل السنة جميعا يحل للحاج كل شيء إلا النساء فهو تحلل أصدفر فيحرم على الحاج النساء (المراجع).

### القربان

بعد أن ترمى الصنم الأخير تقدم مباشرة بالأضحية.

إن هذه الأصنام الثلاثة تجسيد للثالوث ورمز للمراحل الشيطانية الثلاثة..

دائما كن على يقظاو أنت تراقب نيتك منتبها لمقاصدها..

يجب أن تعرف ماالذي تفعله؟ ولماذا تفعله؟!

. . .

هذه الشعائر يجب ألا تشغلك عن استشراف هدفك من ورائها؛ إنما هي «إشارات» و «رموز»، ولذا ينبغي أن تكون فطناً لما ينبغي أن تراه..

هذه الإجراءات والفنيات والأشكال لا تدعمها تلتبس عليك وتربكك ويشكل عليك أمرها . المعانى هي التي ينبغي استشعارها لا الأشكال.

\*\*\*

#### «إن الحج شعائر وليس مناسك».

أثناء الحج كل فعل لا يبدأ إلا ويسبق بالنية؛ فكل فعل بلا نية باطل و لا يقبل..

النية أيضا تسبق فريضة الصيام، وإذا نسيت أن تنطق بها فأنت تستيقنها على نحوما. هذا أيضا ينطبق على الجهاد، وإذا لم تكن لك نية فأنت لم تصبح بعد جندياً مقاتلاً..

في الحيج أعمالك لا طائل من وراءها بلا نية؛ إذ أن هذه المراسم (إشسارات) و «رموز» و «علامات»..

فالذي يضع جبهته على الأرض دون أن يعي معنى السجود فهو لا يعدو أن يكون ماساً

للتراب بجسده، والذي لا يدري جوهر الحج يعود من «مكة» بحقيبة ملأى بالهدايا وعقل فارغ (١)

\* \* \*

أثناء الحج ستقوم بالآتي :

\* ستعلن التوحيد بالطواف ..

\* ستخوض نضال هاجر في السعى ..

\* ستعرض هبوط آدم عندما تنتقل من الكعبة إلى عرفة ٠٠

\* ستعرض فلسفة خلق الإنسان ، وتطور فكره من العلوم البحتة إلى الحب المحض، وسموق الروح من الطين إلى الله عند ما تذهب من عرفة إلى منى .

\* \* \*

إن المرحلة الأخيرة في التطور نحو المثال هي : مطلق الحرية في مطلق التسليم.. أو هي : مرحلة إبراهيم .. وهي تلك التي تقع في منى

أننت الآن مقدم على أن تفعل مثلما فعل إبراهيم جينما جاء بابنه إسماعيل ليذبحه ..

فمن هو إسماعيلك ؟ أو ماهو ؟! ...

موقعك ؟ .. لقبك؟ .. مهنتك؟ .. مالك ؟ .. بيتك؟ .. مزرعتك؟ .. سيارتك؟ .. حبك؟.. أسرتك؟ .. المعرفة؟ .. الطبقة الاجتماعية؟ .

الفن ؟ . الأزياء؟ . الاسم ؟ . حياتك ؟ . . شبابك ؟ . . جمالك ؟ . .

كيف يمكنني أن أعرف ؟! .. أنت وحدك الذي تعرف ما في نفسك!.

مهما يكن إسماعيلك أو كيفما كان، يجب عليك أن تأتى به إلى هنا معك لتضحى به .. إنى لا أستطيع أن أحدده لك، ولكن بإمكاني أن أعطيك بعض مفاتيح معرفته التي تعينك فمثلا: كل الذي يضعف إيمانك . . كل الذي يصدك عن السبيل . . كل الذي ينأى بك عن تحمل المسؤولية . . كل الذي يجعلك غارقا في ذاتك . . كل الذي يصم أذنيك عن سماع دعوة الإسلام والاستجابة لها . . كل الذي يجبرك على الفرار . . كل الذي يجعلك

<sup>(</sup>١) في مكة البوم المعديد من المضازن التي تبيع مختلف الهدايا كالمعدات الكهربائية و أو أنى البيت و المجوهر التوغيرها، وكثير من الناس يتعاملون مع الحج كفر صة سانحة جذابة للسياحة الشرائية حيث يصرفون وقتاط وبلاوما لا كثيراً في حشو حقائبهم . إن مكة اليوم سوق حرجيد للتجارة الخارجية .

تستجيب لذاعي القعود والوخم والسكون. كل الذي يجعلك أعمى وأصم .. أنت الآن في مقام إبراهيم الذي كان ضعفه يكمن في حبه لإسماعيل: «ابنه»..

لقد حاول الشيطان أن يغويه ...

تخيل نفسك في ذروة المراحل. ممتلئا بالفخر والزهو، وهناك شيء واحد فقط يمكن أن تترك في سبيله كل شيء، وتضحى من أجله بكل حب سواه ليبقى لك حبه. هذا هو إسماعيلك إسماعيلك هذا قد يكون «شخص»أو «مرتبة» أو «موقع» أو «موضوع» أو حتى «ضعف»...

لكن الأمر بالنسبة لإبراهيم هو ابنه..

كانت حياة إبراهيم تمضى إلى خواتيمها بعد أن امتد به العمر لمائة عام شهد خلالها من الكفاح والحركة والتشرد والقتال في جهاده المقدس ما شهد، وبعد أن واجه جهل قبيلته، وواجه قهر النمرود، وواجه تعصب عبدة الأصنام..

لقد كان في شبابه ذكيا متمردا إلا أنه قضى تلك الفترة من العمر في بيت «آزر» أحد المتعصبين لعبادة الأصنام، بل كان هو نفسه صانعا لها 1..

وكان قدر إبراهيم في الزوجة هو «سارة» العقيم التي يتمثل فيها تعصب الأرستقراطية. لقد عهد الله لإبراهيم بالعمل الصعب. أي أن يكون نبيا للتوحيد في نظام قائم على القهر وفي عصور الظلام..

ومع كل ذلك تسامح إبراهيم مع مائة عام من القمهر والتعذيب وهو يبث الدعوة والوعى والحب والحرية بين أناس أشربوا الاستعباد ...

وقد مضى بإبراهيم العمر وهو مايزال وحيداً .. وقد ظل إبراهيم - حتى وهو في ذروة مقام النبوة ـ إنساناً يتمنى أن يكون له ابن(١) .

بلغت زوجته سن الياس، وتجاوز هو المائة عام ومع ذلك ظل قلبه مليئاً «بالأمنية» وليس

<sup>(</sup>۱) على النقيض من فلمسفات وثقافات الهندو الصين والإغريق وحيث يتحول الأبطال والنبلاء والملوك من مقامهم إلى مقام «الألوهية» افإن إبراهيم عليه السلام ظل دائما إنساناً رغم أنه مرسخ دعائم عقيدة التوحيد وأبو الأنبياء العظام «موسى وعيسى ومحمد» صلى الله عليهم وسلم علم يكن إبراهيم عليه السلام في يوم من الأيام في أذهان الفلاسفة والشعراء مثالاً ولا إلها فلسفيا ولكن ظل دائما إنسانا حقيقياً بكل حاجاته وغر الزووع واطفه إنه إنسان ممن يصطفيهم الله

«بالأمل»...

وقد جاء الأوان الذي أنعم فيه الله سبحانه بالجزاء على الشيخ المسن وعلى عمره فيما أبلاه وهو يعاني في إبلاغ رسالته ...

فقد بارك الله أيامه الأخيرة بابنه إسماعيل من خادمته «هاجر» تلك، المرأة السوداء التي لم تكن ترقى مكانتها حتى تثير الغيرة في قلب «سارة» زوجة إبراهيم الأولى.

لم يكن إسماعيل ابنا فحسب، ولكنه كان ثمرة لكل آمال العمر، والجزاء الذي أعطى لم يكن إسماعيل ابنا فحسب، ولكنه كان ثمرة لكل آمال العمر، والجزاء الذي أعطى للجياة حافلة بالجهاد، وهو أيضاً الابن الوحيد لوالد مسن، هو عنده أعز ماوجد في كل تلك الأعوام العامرة بالبلاء..

لقد كان الأمر بالنسبة لابراهيم هو ابنه، ولكن قد يكون إسسماعيلك هو: أنت.. أو أسرتك.. أو وظيفتك .. أو ثروتك.. أو شهرتك .. لاأدرى ! لكن كان لإبراهيم «ابنه».. مثل ذلك هالابن، لذلك هالأب»..

أمام عينيه - يتلك العيون التي دب المشيب إلى حاجبيها، لكنها اليوم تشع بالسعادة - كان إسماعيل يكبر وينمو ويترعرع متلقيا كل الرعاية والحب والحنان من أبيه الذي كرس روحه بثبات ورسوخ من أجل حياة ابنه..

إنه ينظر إليه على أنه نبته في أرض مقفرة لمزارع مسكين: (كِل لحظة من أيامي الأخيرة يجب أن يتمتع بها)(١)...

لقد كانت متعته في و جود ابنه إسماعيل..

إن إسماعيل يختلف عن أي طفل آخر عادي :

أولاً: لأن أباه ظل يتمناه لمائة عام .

ثانيا: لأنه ولد على غير توقع وفي دهشة عظيمة من أبيه .

هاهو إسماعيل يشب قويا كما تشب الشمجرة . . .

لقد أعاد الشباب وأشاع السعادة في حياة أبيه...

أصبح إسماعيل لأبيه الأمل والحب والأهل..

لقد بُلُّغت الرسالة : (يا إبراهيم ضع السكين على عنق ابنك وضح به بذات يديك)!.

<sup>(</sup>١) العبارة لأندريه جيد، راجع هامش صد ٩١.

كيف يمكن للمرء أن يصف فزع إبراهيم ساعة تلقيه الرسالة القاصمة ؟١..

حتى لوكنا شهودا ساعة ألقيت الرسالة لن نستطيع أن نتصور حقيقة شعوره..

لاريب أن مقدار ألمه قد فاق حد الاحتمال والتخيل .. إبراهيم ذلك العبد الشديد المخضوع لله (أواه منيب) .. إبراهيم ذلك المتمرد الشهير في تاريخ البشرية .. إبراهيم ذلك المؤمن الذي لم يهزم عبر كل تاريخ الإنسانية ، يتزلزل الآن وكأنه يتناثر أجزاء !

لقد صدمته الرسالة بعنف...

ولكن الرسالة هي أمر الله ..

إن أعظم الجهاد ذلك الذي تجاهد فيه نفسك ( الجهاد الأكبر)..

وها هو البطل المنتصر في أعظم معارك التاريخ ينكسر الأن ويضعف ويخاف ويحتار ويقنط!..

إبراهيم يخوض الآن صراعاً داخليا في أن يختار بين إسماعيل والله .. ياله من قرار صعب لابد أن يتخذا ...

أيهما ستختار؟!الله أم نفسك؟! المنفعة أم القيم؟! الاستعباد أم الحرية ؟! الدبلوماسية أم الحقيقة؟! الركود أم الحركة؟! السعادة أم الكمال؟!المتعة أم المعاناة في سبيل المسؤولية ؟! الحياة من أجل الحياة أم الحياة أم الحياة من أجل هدف؟! الحب والسلام أم العقيدة والجهاد؟! هل تتبع طبيعتك أم إرادتك الواعية؟! هل تخضع لمشاعرك أم تخضع لإيمانك؟! أن تكون أباً أم تكون نبيا؟! ترعى أقاربك أم تحمل الرسالة ؟! .. وأخيرا: الله أم إسماعيل ؟!

ياإبراهيم اخترأ...

بعد مائة عام في النبوة بين الناس

وبعد حياة حافلة بالكفاح ضد عبدة الأصنام أولئك الجهلة الطغاة..

و بعد أن ظللت منتصرا في كل الجبهات..

وبعد أن وفقت في حمل المسؤولية بكل تبعاتها دون أن يتطرق إلى قلبك ذرة من الشك في الطريق الذي اخترته، ودون أن تقيم أي وزن للرغبات الشخصية ...

وبعد أن وصلت من القرب من الله درجة هي أقصى ما يستطيع إنسان أن يبلغه بجهده..

وبعد أن رسخت أمة التوحيد واجتزت كل المحن والابتلاءات .. لا تظن - بعد كل هذا

ـ أنك لن تتردد ...

لا تخلد إلى الراحة ...

لا تعتبر نفسك بطلاً لا تقمهر وأنك بلا جوانب ضعف.. يجب ألا تضللك وتخدعك الانتصارات التي تتالت عليك عبر مائة عام ...

هل تعتقد أنك وصلت لدرجة العصمة ؟١ ..

كلا لا تستشعر الأمن ..

إنك لست في أمان ووقاية من إغواء الشيطان ، ولست في أمان من تلك القوى الخفية التي تحيط بالإنسان

دائما هناك الكثير من أضواء المجد الزائفة التي تبهرالأبصار ...

والله تعالى يعلم عنك أكثر مما تعلم عن نفسك . . .

يعلم أنك ما تزال مهيض الجناح!..

ويعلم أنك ما تزال بك ثغرة تنظر منها إلى الدنيا وأعراض الدنيا ا...

إنه يريد أن يقطعك عن كل صلة مهما دقت مع هذه الدنيا ...

ياإبراهيم ...

أيها البطل المنتصر في معركة التاريخ الكبري ...

بروحك السامقة ، وصمودك الذي لا يتزعزع (ياذا العزم من الرسل)... لا تظن أن أمر

الله معك قد انتهى . . .

إن الله ليس ببعيد عن الإنسان!

﴿ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ (١) لكن .

المسافة بعيدة بعدها عن الأبدية ..

لاتحسبن الأمر سهلاً 1...

في مقام «النبوة» قد بلغت ذروة الكمال، ولكن في «الطاعة» لم تبلغ بعد الكمال ..

آه ياخليل الله ومرسخ عقيدة التوحيد ومعبد طريق موسى وعيسي ومحمد عليهم الصلاة

(۱) ق: ۲۱.

والسلام!...

أيها الأسوة لمجد الإنسان وكرامة الإنسان وكمال الإنسان . .أنت «إبراهيم» ، ولكن أن تكون «المطيع» فذلك أمر عسير ا

يجب أن تكون خالصاً لله تعالى متحرراً من كل مادونه..

تواضع واترك الزهو بنفسك والأمن من السقوط من قمتك!

إن سقوط الذين بلغوا القمة الأسمى لخطب جلل ومأساة عظيمة .

\*\*

### التضحية بإسماعيل

أبنك العزيز . .

ثمرة حياتك ..

منعتك و سبب بقائك . .

معنى و جودك ...

كلا! بل إسماعيلك ...

اطرحه أرضا كما يطرح الكبش وقدمه قربانا !...

امسك بأطرافه تحت قدميك حتى لا يهرب!..

امسك برأسه جاذبا شعره بيديك و جز عنقه ثم ابق عليه تحت قدميك حتى تطمئن تماما أنه بلا حراك ثم . . انهض و دعه لحاله! . .

آه أيها المطبع، «العبد» لله هذا مايريده الله منك.. هذا النداء إيمانك، و الروح رسالتك».. هذه هي مسؤوليتك ... أيها الإنسان المسؤول ياوالد إسماعيل!

\* \* \*

أمام إبراهيم خياران: أن يستجيب للوعة قلبه و «ينقذ» إسماعيل ...

أو يستجيب لأمر الله و «يضحي» به ......

لابد من اختيار أحدهما : « الحب» أو «الحق» ....

إنهما يصطرعان بداخله: والحب الذي هو حياته والحق الذي هو إيمانه، ..

لو أن الله تعالى طلب منه حياته نفسها لكان الأمر هينا، فقد جعل إبراهيم حياته في سبيل الله ولهذا فهو يشعر أنه «مطيع» لله ...

إن شعوره هذا «أتانية» و وضعف ....

ذلك أن الطيب الجميل عند أناس يعد منكراً وقبيحا لرجل في مثل مقام إبراهيم، ذلك لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين...

إنه الأقرب إلى الله .....

(لاحظ نسبية الأخلاق في مدرسة إبراهيم ، وياله من فهم جد مختلف)(١)

(١) يشير المؤلف إلى المقارنة مع نسبية الأخلاق في الفاسفة الغربية المعاصرة والتي تجعل الخيانة في بعض الأحيان فضيلة .. إلخ فهي نسبية انحطاط عكس نسبية الأخلاق عند متصوفة الإسلام.

يا إبراهيم .. تخل عن إسماعيلك !

شك !..

كم ذلك خطير وقاتل! ...

النتيجة المتوقعة هي اللجوء للتفسير والتأويل ينشد عندهما ممخرجا..

وهذا يحدث حينما يكون القلب كارها بينما الإيمان عاشقا !..

و عندما تطلب من «حامل المسؤولية» التحلي عن ابنه فإنه يفعل ، ولكنه أمر ـ في ذاته ـ بالغ العسر . . إنه يبحث عن وسيلة للفرار . .

إن الأسوأ من «التأويل الخاطيء» هو «التوضيح السليم » الذي يتعمد ذكر حقيقة وإخفاء أخرى ا...

والمصيبة الكبرى عندما يلبس الباطل ثوب الحكمة ويرفعها سيفا مسلطا بيد، ويمسك والدنيا» كترس يتترس به باليد الأخرى ا...

ضح بإسماعيلك ...

كيف أفهم هذا الأمر؟..

كيف أستيقن أن المقصود بكلمة «ضح» ليس المعنى المجازى ؟!(كأن يكون معنى «ضح بروحك »بمعنى أن لا تكون عبداً لغرائزك واجتنب إغواءهاا)...

كيف أعرف أن الضمير في إسماعيلك لايعود تقديره إلي أنا؟! ومن ثم أكون «أنا»محل استقبال الرسالة!..

لماذا لايكون هذا الأمر خطاب عام جاء في صيغة خطاب خاص؟!

كيف أعرف أن إسماعيل هنا يعود إلى إسماعيل وليس ـ كما أسلفت ـ مجرد معنى مجازى؟؟..

كيف أعرف \_ استنادا على رأى بلاغى(١) \_ أن كلمة إسماعيل في الجملة «ضبح بإسماعيلك» ليست اسماً جاء في موقع المفعول به، ولكن ذكر المحل ويراد به الحال كما هو شائع في العربية ووارد في القرآن الكريم مثل قوله تعالى : ﴿واسأل القوية التي كنا فيها والعير ﴾ والمقصود اسأل أهل القرية ، فيكون معنى «ضح بإسماعيل» أي ضح من أجل

<sup>(</sup>١) هذه تفسير ات تعود لبعض طرق علم البلاغة التي تشكل أحيانا على المعنى أكثر مما توضعه.

حب إسماعيل..

دعنا نفترض أن كل هذه التأويلات غير واردة، وأن الأمر المقسسود هنا هو المعنى البسيط المباشر الذي يتبادر إلى أي ذهن ..

ضم بإسماعيلك ..

كيف أعرف أن هذا الأمر يجب أن ينفذ حالاً؟!..

ألا يوجد نطاق زماني محدد شأن كل قانون مكتوب؟..

إن ذلك هو دور الحكمة في اختيار الوقت المناسب ، مع الأخـذ في الاعتبار التقديرات والظروفوالسياسة والإمكانات والاحتمالات...

القرآن الكريم يأمرنا بالجهاد في سبيل الله ، ولكن وقت الجهاد وشكله يعتمدان على التقديرات والظروف التي تأخذ بها الحكمة ..

مثال آخر من السنة المطهرة عندما تأمر بطلب العلم وتقول: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»

إنها لا تفرض على أحد أداء هذا الواجب في وقت محدد حتى ولو قام بأداء هذا الواجب في الساعات الأخيرة من حياته وهوعلى فراش الموت ا..

الحج . أيضا يمكن أخذه كمشال للواجب على التراخى ، وهناك الكثيرون الذين يؤجلونه عاما بعد عام، وبعد أن يعيشوا حياتهم الطليقة، وعندما تقترب أيامهم من النهاية قد قد يقررون أداء هذا الواجب ا.. فهذا واجب يمكن أن يؤدي في أي وقت.

هؤ لاء المؤمنون يظنون أن هذه المسؤوليات تؤدى من أجل الحياة الآخرة وليس من أجل هذه الحياة الدنيا...

إنهم يحسبون أن شرائع الدين إنما جاءت من أجل اليوم الآخر وليس السبيل التي تنتفع بها هذه الحياة الدنيا ويتزكى بها الإنسان ويرتقى بها نحو مدارج الكمال (١) .

وكيف أعر ف استنادا على طرائق النظر ـ أن هذه الجملة : «ضح بإسماعيلك» المقصودبها أمر واجب وليس مندوب ؟..

أغلب الظن أن المقبصود هو الأخير!.. ألا يشبه هذا الأمرالأمرالآخر الذي يقبول

<sup>(</sup>١) ينتقد المؤلف في الفقرات السابقة و اللاحقة مفاهيم وسلوكيات شائعة بين المسلمين ليست من الإسلام.

﴿ وَآتُوا الزّكَاةِ ﴾ حيث أن الجميع يجب أن يدفعوا للفقراء ما يستطيعون . أو الأمر كما في الآية : ﴿ ولاتأكلوا أمو الكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أمو ال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ﴾ (١).

فذلك فعل بغيض عند الله .. و هو أمر إرشادي جاء بالإيحاء ليذكرنا بما تهدينا إليه حكمتنا.

وإلى جانب كل هده التفسيرات الحكيمة والمشروعة والإستشهاد بالآيات والقصص، والاستناد إلى معايير البحث العلمي ومقاييس العقل، ومن أجل كل الغايات الخيرة .. فإن قتل النفس هو ذنب ولا ريب ولا يجوز للمرء أن ينسب مثل هذا المنكر إلى الله تعالى وهو أرحم الراحمين . . .

\*\*

وإذا صرفنا النظر عن كل ما سبق من تفسيرات وتأويلات، يبقى مع ذلك واضحاً من هذا الأمر أن الله الرحمن الرحيم يريد أن يذكرك أن حبك لإسماعيلك لا يعنى شيئاً وأن التسليم للحق يوجب عليك التخلى عن كل رغباتك التي كانت تحتوى تفكيرك وتحجبك عن الصلة بالله ..

ومنذ أن أصبح حب إسماعيل شاغلاً لإبراهيم عن تحمل المسؤولية . ولو قليلاً . أمره الله أن يضحي بإسماعيل حتى يخلص تماما لله(٢) .

وكما أسلفنا فإن «ضح بإسماعيلك» تعنى : (لا تعطى كل هذا الحجم وهذه المساعر لحب إسماعيل)، وهو ذات المعنى الجوهري الذي نجده في الآية الكريمة .:

### ﴿إِنَّمَا أَمُو الْكُمِّ وَأُولِادْكُمْ فَتِنَةً ﴾ (٣)٠

نعم .. إنه اللجوء للتفسير للبحث عن مهرب يستعمل عندما يكون قبول الحقيقة صعب وعسير وعندما يكون تحمل المسؤولية أمريناقض أحلام المرء وأمانيه ...

أما عندما تكون الحقيقة والعدل مجرد مشاهد على مسرح الحياة فإن الكثيرين

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) يقول تعالى : ﴿ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حبا لله ﴾ البقرة : ١٦٥ ( المراجع) .

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٢٨.

ميتحدثون عن العدل وعن حقوق الإنسان ، ولعلهم ـ في نصرتهم للحق والعدل الذي لا يمسهم ـ يعزون أنفسهم بأنهم يقومون ببعض أعمال طيبة أثناء المسار الروتيني لحياتهم السعيدة وهم يديرون أعمالهم دون تعكير أو اضطراب !..

إن الحقيقة والعدل عندما يتوافقان مع الحياة ويتسـقان مع خطها المعتاد فإنهما يستعملان كرأسمال وكأداة وكوسيلة للشهرة وكسبيل إلى منصب ومرتبة وكرخصة للحياة !..

في هذه الحالة لا يكتمفي الناس بالحديث عن العمدل بل يعتقمدون إلى جانب ذلك أنهم صالحين باستعدادهم لبذل خدماتهم للآخرين !!..

أما عندما تصطدم الحقيقة والعدل بمسار حياتنا اليومية، ويصبح أنصار الحقيقة والعدل في مأزق وخطر، وأنه على «الصالحين» تحمل أعباء ثقيلة من المسؤولية .. عندما يظلم الطريق ويأتى الليل بعواصفه المحملة بالمخاطر والمهاوى .. حينئذ تفقد الحقيقة والعدل أنصارهما فيعز الرفيق إلا من فئة قليلة ، وقد يسير الإنسان - في بعض الأحيان ـ وحده وليس معه أحد .

وعلى الأنصار أن يتركوا وراءهم كل عائق ويتجاوزوا كل العقبات مهما عظمت، خاصة أولئك الذين يعيشون في ظلمات القهر حتى كادت فطرهم أن تنطمس...

\* \* \*

إن الله الرحمن الرحيم يأمرك بالتضحية بحياتك وبحبك كى تمضى على سبيله ، ولكن إعراءات الشيطان تشدك إلى الركون إليها واتباع سبلها.. كيف ؟! ... بالتبريرات ! تلك التبريرات التي تحور إيمانك حتى يتوافق مع مطالب الدنيا.. وعندها لن يصمك أحد بالكفر أو بالعصيان أو مخالفة الناس !! ..

هنا التبريرات تكون : حقا أريد به باطل!..

إنك تخلع عليها ماتشاء من الأسماء: المجتمع .. الأخلاق .. العلمية .. النفسية .. الجدلية .. التفسير العقلاني ..

ليس ثمة فرق بين كل ذلك! . .

لكن في الحج وفي سيرة حياة إبراهيم ـ ذلك العظيم الذي انتصر في كل المحاكمات والأمين الذي أخلص و جاهد و ناصر الحق والعدل على إطلاقهما ـ فقد سمى الله تعالى التبريرات فيها : إغواء الشيطان . .

لقد أضعفت التساؤلات حكمة إبراهيم الواضحة القوية :

كيف أستطيع أن أعرف ؟ .. كيف يكون ذلك ؟ ... لقد وصلتني الرسالة عن طريق الرؤية فقط!...

مكذا كان يقول ...

وكمان الشبيطان يضرب على أوتار حب إبراهيم الشديد لابنه ويدخل له من موطن الضعف هذا جاعلا إياه وسيلة معقولة للهروب!..

كانت هذه هي المرة الأولى: الجمرة الأولى .. وقد رفض إبراهيم أن ينضحي بابنه. «ياإبراهيم يجب عليك أن تضحي بابنك»

الرسالة هنا أوضح وأجلى ...

الصراع يحتدم في صدر بطل التاريخ بسبب إغواء إبليس، وإذا بإبراهيم يشعر بالضعف والشبك والخوف والهزيمة في الصراع بين الله والشيطان.

\* \* \*

في عمق الجبلة البشرية يوجد تضاد بين الحب والحكمة .. بين الحياة والإيمان .. بين أن تكون في سبيل ذاتك وأن تكون في سبيل الله . .

هذه هي طبيعة الإنسان ...

ظاهرة تقع بين الروحانية والحيوانية .. بين الدنيا والآخرة ... بين الغريزة والحكمة .. بين السماء والأرض .. بين حب النفس وحب الله .. بين الواقع الجاهلي والحق .. بين الكفاية والكمال .. بين الاستعباد والتحرر .. بين التسيب والمسؤولية .. بين الكفر والإيمان .. بين في سبيل الأنا وفي سبيل نحن .. وأخيرا: بين من أنا وما يجب أن أكون .

\* \* \*

اليوم الثاني وإبراهيم يرجح في ميزانه حب ابنه على مسؤوليته أمام الله .

«حياة إسماعيل في خطر»

هكذا يوسوس الشيطان لإغواء إبراهيم ، وكما أضل آدم ودفعه ليأكل من الشجرة المحرمة في الجنة ، وكما هو شأن الإنسان .. أي إنسان - فيه جدلية المكونات : الطين والروح ...

إبراهيم كذلك في شك: أيختار ابنه أم الرسالة.

# ﴿فألهمها فجورها وتقواها ١٠٠٠.

\* يانبي الله إن الرسالة هي مسؤوليتك ..

يانبي الله هل تريد أن تكون أبا لابنك.

\* هل يجب على أن أضحى بإسماعيل بيدى هاتين ؟

ه نعم !

« نعم ! يجب أن أضحى بابنى في سبيل الله ..

إن قهر العاطفة لا يرقى لعظمة عقيدتي . .

هل يجب أن أبقى أبا لإسماعيل أم أمضى على طريقى حاملاً الرسالة ؟ (الشيطان يحاول مرة ثانية)

هلقد بلغتني هذه الرسالة في الرؤيا فكيف تكون حقيقة ؟ ١.

هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها إبراهيم التضحية بابنه هذه هي الجمرة الوسطى . «ياإبراهيم ضبح بابنك إسماعيل»

لقد جاءت الرسالة هذه المرة واضحة جلية تستعصى على كل طرائق التبرير العقلي ... إنه بلاخيار ، فالنداء بَيّن كما الأبيض والأسود . . .

والشيطان بكل مهارته وذكائه لن يستطيع أن يفعل أي شيء للتشويش عليه. وإنكار الرسالة يعني طاعة الشيطان.

\* \* \*

إبراهيم الآن على حافة واد سحيق ..

هل أزفت ساعة سقوطه؟! ..

هل يجوز ذلك على إبراهيم الذي كسر الأصنام ؟!..

ذلك الرسول من أولى العزم .. قائد الأمة ومرسخ الإسلام يسقط من بهاء ذروة التوحيد إلى هاوية الشرك السحيق .. ليس كفرا ولكن إيمان بآلهة عديدة تعبيد مع الله!!!...

(١) الشمس: ٩.

القرآن الكريم يصف إبراهيم واقفا في منى بين أمر الله تعالى ووسوسة الشيطان ... إنه لا يستطع أن يستجيب لكليهما ، ولا يستطيع أن يتجاهلهما .. يالها من قصة مروعة !!.

رجل هو خليفة الله... تخلق بأخلاق السماء .. يستطيع أن يفعل ما يشاء . يستطيع أن يحكم كل العالم .. هنا ما أضعفه ! وما أعجزه ..

فيه روح الله ، لكن مع ذلك يحمل ضعفه بين جنبيه :

### ﴿ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ﴾ (١) .

في هذه الدنيا لا أحمد بمأمن من السقوط مثل الطفل الذي أقدم لتوه على تعلم المشي! يجب أن تكون يقظا حتى لا تسقط . .

لقد كاد أن يسقط، وإذا سقط فلم يعد بريمًا من الشرك:

## ﴿ ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ﴾ (١)

على مشارف النهاية في حياته يعيش إبراهيم ذلك الأب . . نبي (الإسلام العظيم) ذلك المتحلّى بروح الإنسان وحب الله . . سيق إلى حافة الهاوية بسبب حبه لابنه إسماعيل . . بعد أن ظل نصيرا للحق ، مؤمنا، صادقا لمائة عام خلت يكاد يسقط في شرك الشيطان .

«ياإبراهيم ليس لك خيار أمر الله عن يمينك ووسناوس الشيطان على يسارك أيهما ستختار ؟ ا.......

الآن ليس هناك ارتياب في الرسالة . . .

\* \* \*

إن الباحث عن الحقيقة لا يكاد يخطىء السبيل كالنحلة التي تجد طريقها إلى بيتها في الدجي الدامس وسط العواصف الهوج في عمق الصحراء أو في شعاب جبل ناء بعيد .

كلا يباإبراهيم إن الذي عاش حياته الطويلة كلها أهل للثقة ينبغي ألا يكون ضحية لأحابيل الشيطان.

إن قبول الرسالة مبثل القبفز فبوق إلنار، والشبيطان هو العبدو الذي يتظاهر بمحاولة

<sup>(</sup>۱) النساء : ۲۸.

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٦٥٠

إطفائها، ولكنك .. بنظرك المحجوب برغبات نفسك - لا تستطيع أن تحدد من هو العدو ومن هو النفس. هو الصديق استناداً لتظاهره هذا ؛ إذ أن هذا الحكم ينبغي أن لا ينبني على رغبات النفس.

كان جليا لإبراهيم ما الذي يجب عليه أن يفعله ، ولكن ريبه وشكوكه السالفة كانت وليدة حبه الشديد لإسماعيل . .

والد مسكين ... طاعن في السن ..ظل ينتظر ابنا على يأس ولسنوات ، ولكن جماءه أمر أليم ممض في الألم ..

آه .. يالها من مأساة مروعة !..

كانت مسؤولية إبراهيم فوق احتمال الشيخ الكبير والأب الوحيد الذي يتعين عليه أن يضحي بابنه . . وقد يكون هذا الأمر مريحاً ويسيراً .

ولكن لا .. اسماعيل الصغير هو الذي يموت، ويبقى الأب المسن وحيداً. حزينا ..بيديه الباليتين وقد ضرجتهما الدماء .

عندما يفكر إبراهيم في الرسالة فهو على تسليم مطلق بها ..

ولكن حينما يفكر في التضحية بوحيده إسماعيل يغمره الألم الهائل الذي يـفوق الاحتمال . . الألم الذي يفت في عضده راسما في وجهه ملامح الأسي العميق . .

أن الشيطان حين ينظر إلى إبراهيم وهو في هذه الحالة من الشقاء يعمل على خداعه مرة أخرى . .

إن الشيطان هو العدو المبين للإنسان ؛ فمهما تكن الحالة وعلى أي نحو تكون فإن الشيطان يشرع في مزاولة مهمته القذرة .

إنه يلهيك حتى يبقيك بعيداً عن أداء واجبك ، ومن ثم تبقى حقيقة الرسالة بمنأى عن الإدراك .

# ﴿أَمَّا أَمُو الْكُمِّ وَأُولَادَكُمْ فَتَنَّةً .. ﴾(١) .

لقد كان حب إسماعيل بمثابة امتحان لإبراهيم ؛ إذ هو ضعفه الوحيد عندما يواجهه إبليس . .

(۱)الانقال: ۲۸

لقد عرف إبراهيم أن الرسالة الموحاة واضمحة ، وأنه لابد أن يضحي بابنه، وغدا حزيناً مكسور القلب.

ومن هنا تسنت الفرصة للشيطان في التسلل إليه لخداعه بعد أن أحس بتلك الحال ؟ فظهر أمام إبراهيم هامساً بذات الوسواس(١):

لقد سمعت هذا الأمر في الحلم

كلا إن ذلك كافيا.. إن ذلك كافيا (هكذا يحدث إبراهيم نفسه)

لقد اتخذ قراره، وأضحى اختياره قاطعا: محض الحرية في طاعة الله .

(محض الحرية في التضحية بإسماعليك)

لقد انزاحت العقبة الأخيرة التي كانت تحجب طريق إبراهيم عن حريته ...

لقلد قرر إبراهيم أن يشرك ابنه في تلقى الرسالة ، ومن ثم دعاه .. جاء إسماعيل .. فنظر إليه أباه من رأسه إلى أخمص قدميه :

إنه الضحية والفداء العظيم

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الشيطان ليس له منطق مختلف، لكن يردد نفس الأشياء بصور متعددة ورسائل متغيرة. (المؤلف).

### الموار بيين الأب والابن

في ركن قصي بمني وقف إبراهيم يتحدث إلى ولده ..

الأب وقد اشتعل رأسه ولحيته شيبا بعد حياة امتدت لمائة عام ...

بينما إسماعيل فتي يافعا في بواكير الشباب...

إن سماء الجزيرة العربية ـ بل سماء الدنيا بأسرها ـ لتنوء بحمل رهبة هذا المشهد .

إن التاريخ لم يسجل أبداً ـ من قبل ـ مثل هذا الحوار بين أب وولده ..

بل إنه لم يخطر على قلب بشر قبط مثل هذا الحوار بالغ المودة، وهـو مع ذلك بالغ الهول.

學 學 傳

فى البداية استعصى على إبراهيم فتح فمه لسرد القصة على ولده: (إننى هنا لأضحى بك بيدى هاتين) وأخيراً استعاد إبراهيم الثقة بالله وقال: هيابنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك (١)

كانت كلماته سريعة خافتة فما استطاع هو نفسه أن يسمعها .. ثم غلب عليه الصمت وقد شحب لونه من الفزع صارفا بصره غير قادر على النظر إلى عيون إسماعيل.

كان إسماعيل يدرك مقدار مايقاسيه أبوه ؛ فجاءت كلماته تعبر عن المواساة:

(يا أبتاه كن مطيعا لله، و لا تــــر دد في التنفيذ، و ستجدني ــ إن شــاء الله ــ كذلك مطيعا، و بعونه --تعالى -- سأحتمل ذلك):

﴿ يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاءالله من الصابرين (٢)

لقد وضع إبراهيم ثقته كلها في الله وهو يزداد خوفا ...

اتخذ قراره ونهض ممسكا بسكينه يحاول شحذها على قطعة حجر ..

هل يستطيع أن يفعل ذلك بابنه الذي أحبه كل هذا الحب ؟!

(۱، ۲) الصافات: ۲۰۲.

إسماعيل ذلك الفتي الشجاع الذي تقبل أمر الله يبدو هادئا مطمئنا ، وكأنه ليس مقدم على أمر جلل..

وإبراهيم ذلك المحب الصادق لله حطيم مساعر «الأنا» جاعلاً توكله أولاً على الله وحده. ها هو يأخل الضبحية الصغير إلى مبحل الفداء ويطلب منه أن يضطجع على الأرض. . ثم يمسك برجليه ويجلب إليه شعره دافعا رأسه إلى الخلف حتى يتمكن من رؤية أو داجه . .

(باسم الله ) . . وضع إبراهيم السكين على عنق إسماعيل ومضى ليقطع بأقصني مايمكن من سرعة . .

لقد حاول الشيخ المسن أن ينهى الأمر في لحظات .. لكن: مالهده السكين لا تقطع؟!.. إنها تؤذى ابنى !! آه .. ياله من عذاب!.

إبراهيم يزار كالأسد الجريح وقد اشتد به الفرق: أولست أبا 1.، وسريعا يلتقط السكين ليحاول مرة أخرى ..

بقى إسماعيل - كل هذه الأثناء - هادئا في طمأنينة لا يتحرك البتة..

قبل أن يعاود إبراهيم الكرة ظهر فجأة الكبش حاملاً الرسالة :

إن الله لا يطلب منك التضحية بإسماعيل . .

إن هذا الكبش مرسل إليك فدية له ..

لقد أطعت الأمر ياإبراهيم ...

الله أكبر ولله الحمد ...

إنه درس علمه الله الرحمن ..

منذ الآن و لاحقاً لن يضحي بإنسان كقربان لله..

تلك كانت منسكا لعبادة الله...

في دين إبراهيم يقدم الكبش فداءاً وليس الإنسان ..

هناك درس آخر عظيم : ذلك أن إله إبراهيم مناقض لبقية الآلهة الأخرى من دونه التي تتلمظ جوعاً لأكل لحوم البشر . . إنه ليس متعطشاً للدماء شأن الآلهة الأخرى . .

ماأجمله من درس ا، وما أعظمه من معنى ١١..

إن الله لا يريد لإسماعيل أن يدبح، ولكن يريد من إبراهيم أن يدبح إسماعيل وقد فعل

وأطاع أمر الله في شيجاعة كاملة ...

كذلك كان إسماعيل جديرا أن يختار للفداء، وقد استحق النجاة بعد أن استسلم في حلم وصبر جميل، ومن ثم فلا حاجة لأن يقتل..

إن الله الرحمن الرحيم ليس محتاجا سبحانه، بل نحن البشر الذين في حالة الحاجة الدائمة إليه في كل شيء .

10 10 10

تلك كانت مشيئة الله العلى الكبير ، و هو أرحم الراحمين..

لقد رفع الله إبراهيم وكرمه إلى مرتبة الاستعداد للتضمية بإسماعيل دون أن يقتله حقيقة. . وكذلك رفع إسماعيل وكرمه ليكون ضحيته وقربانا له دون أن يلحقه أذى .

هذا هو دين إبراهيم: الإسلام.

إنه ليس تلك القصة التي تحكى عن الإله المتعطش للدماء (١) . . الإله المازو شست الذي يعشق تعذيب الإنسان .

إنها قصة كمال الإنسان وتحرره من الأنانية والمغرائز الحيوانية، وسموه إلى آفاق النفوس الشسريفة والحب والرحمة . . إلى تلك الإرادة المقوية التي تحرره من كل شيء قد يعوق مسؤوليته كإنسان ذو وعي . .

تلك الإرادة التي تدفع بـصاحبـها أن يـضحى بنفسـه (كـإسمـاعـيل) ويصبح من ثم شهيداً..

وأخيراً ليكون مثل «إبراهيم» ذلك الشيء الذي لا نجد له تعبيراً في القاموس!..

\* \* \*

هذه القصة تنتهي بالتضحية بكبش !...

هذا هو مايطلبه الرحمن في خاتمة هذه المأساة الإنسانية العظيمة ..

التضحية بكبش حتى تطعم به عدداً من الناس الجوعي .

مثل إبراهيم .. يجب عليك أن تختار إسماعيلك وتأتي به إلى مني .

من هو إسماعيلك ..؟

(١) يشير إلى قصة الأب الروسى (God Father) عن الترجمة الإنجليزية.

لابد لك من معرفة ذلك ، وليس ثمة حاجة للآخرين أن يعرفوا ...

قد يكون : زوجتك . . وظيفتك . . موهبتك . . الجنس . . السلطة . . المال . . . النخ.

أنا لا أدرى أيهم .. لكنه ذلك الشميء الذي يقع منك في موقع عمزيز عمزة مموقع إسماعيل لدى إبراهيم 1.

إن بعض سمات إسماعيلك وعلاماته تجدها في كل ما يأخذك بعيداً عن حريتك ، وفي كل ما يتوقف بك عن أداء واجبك ، وفي كل متعة تعطيك السلوى ، وفي كل ما يصم أذنيك و يمنعك عن معرفة الحقيقة ، وفي كل ما يقنعك بالتعقل من قبول المسؤولية، وفي كل اللين يبذلون لك العون لأنهم يتوقعون منك العون في المستقبل . . . .

يبجب أن تبحث حتى تجده في حياتك وتحدده ...

إذا كنت تريد القربي إلى الله لابد لك من ذبح إسماعيلك عند مني .

لاتختار الكبش (فندية) بنفسك، ولكن دع الله تعالى هو الذي يعينك ويمدك به هبة وجزاء ، لأن هذه هي الطريقة التي يتقبل الله بها الكبش أضحية..

فالفداء هو أن يقدم لك الكبش بديلاً عن إسماعيلك ..

أما أن تضمحي بالكبش وأنت لاتنشد من وراء ذلك إلا الأضحية فهذه مجرد ذبيحة.

# رموز التثليث الأصنام الثلاثة

تذكر أن الأصنام الثلاثة في مني تمثل الشيطان الذي حاول أن يغوى إبراهيم .

هل بالضرورةعلى كل إنسان أن يخوض غمار تجارب ثلاث حتى يحرر نفسه من كل أنماط الاستعباد ؟!

إن الواجب يدعوه إلى نكران الذات حتى يهزم الحالة الحيوانية التي تجسدها عبادة الذات، ويرتفع إلى مقام إبراهيم جاعلاً كل عمله خالصاً لله.

ألا ترى أن هذه الأصنام الثلاثة تقف على النقيض من فصول الحج الأكبر الثلاثة؟

الجمرة الأولى: عدو عرفات

الجمرة الثانية : عدو المشعر

الجمرة الثالثة : عدو مني

أليست هذه الأصنام الثلاثة هي تمثيل لقوى الشيطان المتسلط واللدى يرقد في مكمن ويتربص بالإنسان الدوائر ليقطع الطريق إلى ملة إبراهيم؟!

ولكن ما الذي تفعله هذه الشياطين الثلاثة على وجه التحديد؟

إنها تبدل وتمسخ الرسالة . .

في صعود الإنسان نحو الوفاء بمسؤوليته تقوم قوى الشر ـ لتعوقه ـ بمهاجمته عبر ثغرة ضعفه ..

هناك دلالة أخرى تجعل معرفتنا بهذه الأصنام الثلاثة أفضل وهي :

الحقيقة التي يمثلها وجودها مستقلة عن بعضها، وكل منها له هوية خاصة به .. هويةمتميزة، ولكنها رغم ذلك مشدودة إلى بعضها بأواصر «الصداقة» والعمل المشترك ضدالإنسان..

وبعبارة أخرى : فإن الأصنام الثلاثة المفردة تمثل شيطانا واحداً .

الموجود أمامنا جوهر واحد بثلاثة أوجه، أو ثلاثة أوجه من أصل واحد ..

وهذا بالضبط هو معنى التثليث!..

توضيح الأمثلة الآتية هذا المفهوم :

في اليهودية: تجد الأقانيم الثلاثة كما وصفها فيلون (١).

في المسيحية: تجد الأب والابن والروح القدس.

في الهندوسية: تجد المينو ذو الأجزاء الثلاثة الرأس والجزع واليد.

في الفارسسية : تجمد أهورا مزدا والنيران الثلاثة التي تسمى فاشتسب، . واستخار، ونار زنمهر.. أي: المخلص، وظل الله ، وعلامة الله .

\* \* \*

ما هو الشرك ؟

إنه الإيمان المؤسس على شؤون الدنيا . وفقا للفلسفة المادية الاشتراكية العلمية (٢) ..

إن الشرك هو ذلك النظام القائم على مادية ذات بناء فوقى متوافق مع بناء تحتى هدفه إفساد الإنسان ووعيه الذاتي .

وهذه النظرية إن كانت صالحة للتطبيق على الشرك فلا يمكن تطبيقها على التسوحيد ؟ فمفهوم التوحيد يتناقض جذريا مع مفهوم الشرك ومن ثم فإنهما لا يمكن أن يقودا إلى أصل واحد أو أن يؤديا نفس الوظيفة ، وعبر التاريخ ظل الصراع قائما بين العقيدتين:

التوحيد ضد الشرك .. إلا أنه وعبر تمثلهما الاجتماعي اختلط المفهومان ـ لسوء الحظ و تسنى للشرك أن يلبس قناعا للتوحيد ، ولأمد بعيد...

\* \* \*

في الأصل كان ثالوث المسيحية توحيداً (٢).

وبالمثل كانت الديانات الهندوسية والمزدكية ... كلها ترجع إلى إله واحد .

ومن الجائز أن نجد حجة إذا قلنا أن التوحيد هو أصل كل العقائد، ولكن التاريخ وتأثيرات النظم الاجتماعية قد أحدثت التحول الفذ الجماعي بالمجتمع الأول حتى صار

<sup>(</sup>١) فيلون : فيلسوف أوروبي .

<sup>(</sup>٢) أى الفلسفة الماركسية الغائمة ، والمؤلف عدة مباحث خصصها لنقد الفكر الماركسي. و هو هذا لا يخص الماركسية وحدها بمالشرك ولكن كل مذهب يصارب الله أو يشرك معه آلهة أخرى كما سولي .

<sup>(</sup>٣) وذلك كما علم المبيد المسيح تلاميذه (المؤلف).

أجناسا مختلفة وطبقات مختلفة وأنماً مختلفة، ونتج عن ذلك تبدل التوحيد إلى الشرك .

لقد خلف آدم عليه السلام ابنان هما : قابيل وهابيل ...

هابيل هو ذلك المزارع المسكين الذي قتله أخوه الثري صاحب الأراضي، ومنذئذ لم يسمع أحد بموت قابيل!

هذا يعني أن آدم كان خليفته قابيل ذلك الكافر المغتصب البخيل القاتل .. ذلك الابن الذي لايستحق مثل هذا الأب .

وعبر التاريخ كان أبناء قابيل هم حكام البشرية حمتى بعد أن تغيرت المجتمعات واتسمت وأصبح النظام أكثر تعقيدا و بعد أن نشأت التقسيمات والتصنيفات والتخصصات قام قابيل الحاكم أيضا بتبديل و جهه:

في مجتمعاتنا المعاصرة يختفي وجه قابيل خلف السياسة والاقتصاد والدين .. فهو يحتفظ بقوته النافذة المتميزة في هذه القواعد الثلاث.

لقد أسس قابيل قوى التسلط الثلاثة الكبرى وهي :

الطغيان .. الثروة .. النفاق

والتي تولد عنها :

القهر .. والاستغلال.. وفنون غسيل المخ .

هذه القوى الثلاث وصفت أحسن وصف في دين التوحيد :

فرعون : رمز الطغيان

قــارون : رمز المال

بلسعم: رمز النفاق ...

أما الشرك فهو يعبر عن هذه المقامات الثلاثة في نظامه ذي الأبعاد الثلاثة ( التثليث) بالأب والابن والروح القدس.

إنهم يدعونك لتعبدهم من دون الله ..

لا تنس أنك في مقام إبراهيم!

هم يريدونك أد تظل على حب إسماعيلك حتى يجدوا تغرة ينفذون منها ليخدعوك أو يربكوك أو يغتصبر أن أو يبدلوا قيمك ورؤاك ومن ثم يقودوك إلى الضلالة.

أيها الحاج .. أنت الآن بمنى .. ارم ! لقد جئت بإسماعيلك إلى محل الفداء ..

كما رمي إبراهيم الأصنام الثلاثة وأسقطهم أرضا .. أنت يا من اتبعت إبراهيم وصرت جنديا في جيش التوحيد حطم هذه الأصنام الثلاثة ..

عندما تشرق شمس اليوم العاشر من ذي الحجة انطلق مع بقية الجيش وعليك ملابس الإحرام .. استيقظ في الشيعر الحرام واعبر حدود منى ، وفي أثناء الهجوم الأول ارم الصنم الأخير .. إنه الأخير الذي ينبغي أن يرجم في البداية ...

فرعون ..

قارون ...

يلعم . .

إنها الأشكال الثلاثة المكونة لقوة قابيل . إنها وجوه الشيطان الثلاثة ورمز التثليث

اضرب فرعون: ذلك معناه ﴿إِنَّ الْحُكُمُ إِلَّا لَلَّهُ ﴾

اضرب قارون: ذلك معناه (المال مال الله)

اضرب بلعسم: ذلك معناه ﴿إِنَّ الدين كله لله ﴾

اعلم أن الناس إنما هم خلفاء الله في الأرض وأنهم «عيال الله» وأن ميراث هذا العالم سيؤول للمتقين وحدهم:

﴿إِنْ أَكْرِمُكُمْ عَنْدُ اللَّهُ أَتَقَاكُمْ ﴾ (١).

وإن مسؤولية الفرد ليست قاصرة على مايفعله فحسب، وإنما أيضا عما يفعله الآخرون:

# ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض (١)

\* \* \*

إنك قد تسأل : أيَّ هذه الأصنام الثلاثة يمثل فرعون رمز الطغيان؟ ..

وأيهم يمثل قارون رأس المال ورمز الرأسمالية ؟ ...

وأيهم يمثل بلعم رمز النفاق ؟ ..

إن كل من يحمل في صدره الوعي الإبراهيمي سيصدر عن تصوره الخاص في تحديد ذلك ، وعن مناهجه التي يطرحها للتغيير الاجتماعي ، وعن مسؤوليته القائمة على الظرف

(۱) المجرات: ۱۳. (۲) البقر: ۱۵۱.

السياسي الاجتماعي الذي يعيش فيه مجتمعه ..

قد يعتبر الصنم الأخير هو:

فرعون .. لأولئك الذين يهتمون بالسياسة ويعيشون تحت وطأة القهر والحكم العسكري والفاشية .

قارون .. لأولئك الـذين يهتمـون بالاقتـصاد وينظرون إليـه باعتبـاره البناء الذي أسس عليه المجتمع .

بلعم .. لأولئك المثقفين الذين يعتقدون أن التغيير الاجتماعي لايمكن أن يقع إلا إذا قام كمفاح أصيل ضد الجمهل، وضد بؤس العقل، وضد كل ما يجعل الناس يتعلقون بأنماط الشرك التي تتخفي تحت غطاء التوحيد .

في رحلتي الأولى والشائية إلى الحج كنت أعتبر أن البصنم الأخير هو بلعم ، وكانت رصاصتي تنطلق بهله النية ، وخاصة عندما وجدت أن ذلك يشفق مع ماجاءفي الآيةالكريمة:

### ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ﴾. (١) .

إن الله تعالى يدين الطغيان والجمهل والنفاق، ويكشف أولئك الذين يدعون «قادة · روحيين» بينما هم- بوعي منهم أو دون وعي - يضلون الناس بدلاً عن هدايتهم..

إن الله غاضب عليهم؛ أذ يقول عنهم:

#### ﴿ كمثل الحمار يحمل أسفار اله (٢)

ويقول عنهم أيضاً:

﴿فَمثله كَمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ١٠٠٠.

هنا ك دليل آخر على نيتي، وهو تـلك الكلمات القوية التي خاطبنا بها الله سـبحانه في سورة الناس آخر سور القرآن الكريم ..

في هذه الآيات يخاطب الله تعالى رسوله عَلَيْتُهُ وهوالذي أنيطت به مسؤولية القيادة العظمي لمسيرة الإنسانية الحرة .. ومع ذلك يحذره الله تعالى من ثلاثة مخاطر ليس هو

(١) التربة: ٣١. (٢) الجمعة: ٥.

(٣) الأعراف: ١٧٦.

181

عمامن منها، ومن ثم فلا بدله أن ينشد «الملاذ» عند الله .... في تلك السورة اختص الله تعالى ذاته بأسماء ثلاثة؟ الرب .. الملك .. الإله

وهي نفس الخصائص الثلاث التي يجهد الشيطان دائما في خلعها عليه ولكن في هذه الآيات نجدها من صفات الله تعالى و حده ...

وها هو إنسان مثل النبي محمد عَيَّاتُهُ يُرثَّمُدُ إلى نشدان الملاذ عند : الرب الملك الإله. ما الذي ينبغي أن يحتمي منه الرسول صلى الله عليه وسلم؟...

إنه خطر الخناس: ﴿من شر الوسواس الخناس . الذي يوسوس في صدور الناس﴾(١).
في منى \_ حيث حاول الشيطان إغواء إبراهيم \_ فإن الصنم يمثل «الخناس» الذي يقوم
مقام القيادة الروحية ويبيع إيمانه مقابل الثروة والمال وهو كذلك الذي يبيع معرفته أو ذكاءه
العلمي !

القرآن الكريم يشير بوضوح إلى أن ما فعلته هذه الفئة من الناس هو أشد ما عرفه التاريخ البشرى من تدمير وتفتيت لعري الوحدة الإنسانية وتنضليل الآدميين وإذكاء لأوار الفتنة العنصرية، حيث كان الناس - من قبل - أمة واحدة تعيش في كنف السلام والتكافل.

وهى نفس الفئة التي تزعم أنها المسؤولة عن الحكمة والقيادة الروحية للناس، وبينما هم يدركون تماما ما تحمله نفوسهم من حسد للآخرين وحقد وقسوة عليهم و خيانة لهم: وكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفت فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البيئات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم (٢٠).

 الحج له دلالات أكبر بكثير مما يمكن أن يستوعب عقلي ويتفهمه.

كل مرة أذهب فيهما إلى الحج أشعر أن معرفتي قد ازدادت وأن رحلتي التالية ستكون تكراراً لما عرفت ..

لكن .. لدهشتى فإن توقعي لا يصدق ..

وأنت أيها القارىء العزيز لاتحسبن أن ماقلته لك هو كل ماستنعلمه من تجربتك مع الحج أو أثناء أداء المناسك ..

كلا، كلا، كلا!!

إن هذا ليس كتاباً يصف لك شعائر الحج .. بل هو مجرد مثيرات لتجعلك تفكر .

هذا الكتاب هونتاج قدرتي المحدودة على التحليل والتلخيص لعرض رمـزي معجز، حيث أن المهيمن على خشبة العرض هو المهيمن على الكون الكبير .

بوضوح: لقد حاولت أن أصب البحر في إناء !!!

في كل مرة أذهب فيها إلى الحج أحاول أن أقيّم بعض ما استنبطه من مرتى السابقة ، وذلك حتى أستكمل تفسيراتي ، ولكني أكتشف مع ذلك فصولا جديدة وعبرا جديدة..

في المرة الأخيرة التي ذهبت فيها للحج كنت أسائل نفسي : (لماذا أحـاول أن أحـد. مالم يحدده مدبر العرض؟!

هل من الضرورة أن أعرف كل صنم ؟

لقد فعل ذلك مدبر العرض؛ إن غياب التعريف هو في حد ذاته تعريف .

أليس صحيحا أن الأصنام الثلاثة تمثل واحداً بينما كل منها على حده يمثل ثلاثة؟

إن تمييز الأصنام الثلاثة يحدد القوى الثلاثة المرتبطة ببعضها، وإن غياب الهوية يدل على إن تمييز الأصنام الثلاثة يحدد القوى الثلاثة المرتبطة ببعضها، وإن غياب الهوية يدل على أن أي واحد منها يختفي في داخله الأثنان الآخران، ومن ثم حين ترمى أحدهم اجعل نيتك رميهم جميعا...)

لكن بعد كل ذلك فإننا بعقولنا البسيطة وعبر تفسير أهل الذكر من الناس كل مرتكز على حقله المعرفي واهتماماته . تجدنا نلجأ دائما إلى التصنيفات من قبيل : الاجتماعي ، والفلسفي ، والتاريخي ، والنفسي . .

أما مشرع الحج- سبحانه- الذي يعلم أنه ما من ثقافة أو حضارة في أي حقبة من الزمان وعبر أي نظام أو بنية اجتماعية أو طبقة أو علاقات اجتماعية ، فإن كل واحدة من القوى الثلاث تكون في موقع سدة الحكم بينهما القوتان الأخرتان يدعمنها،. وعندما ترمي واحدة تفتح الأبواب للنصر وتبدأ احتفالك بالعيد!..

إذن عندما تبلغ مني محملاً بذخير تك عليك أن تهاجم وتقتل الصنم الأخير ..

بغض النظر عن المكان الذي أتيت منه: من مجتمعات رأسماليه متقدمة .. أو مجتمعات عتيقة مظلمة متخلفة .. أو أنظمة فاشية ديكتاتورية .. أو مجتمعات حكم الفرد. فإنكم جميعا ترمون نفس الصنم، . لكن النوايا تختلف وتتعدد!

الصنم الأخير يدعم الصنمين الآخرين.

فرعون يعطى المشروعية للنهب الذي يزاوله قارون ..

قارون يدعم بلعم بماله ..

فرعون يدعم بلعم بسلطانه ..

بلعم يقوم بربط سلطة فرعون بالقوة الإلهية المطلقة ..

تماما كما تفعل حينما تتشابك أيدينا حمتى يجد كل منا السند لنفسه وفي نفس الوقت تدعم بعضنا البعض..!

وهكذا ليس مهما من أي مكان جئت ، ولا إلى أي نظام تنتمي مادمت في مقام إبراهيم و تتحمل مسؤوليته، ونيتك متوجهة لضر ب الأصنام الثلاثة . .

ارم الصنم الأخير وبذلك تنتصر على قاعدة الشيطان وتبطل إغواءه..

إذن أهل رميت الصنم الأخير ؟

وفي وجهه ؟

وعلى رأسه ؟

هل اخترقته الرصاصة ؟

سیع رصاصات ؟

سبع مرات ترمز إلى أيام الخلق السبعة، و إلى السموات السبع، وأيام الأسبوع السبعة (جهاد ماض إلى الأبد منذ أن بدأ مع بدء الخليقة متصلا إلى يوم القيامة، ومعركة لا يتخللها هدنة ولن تقوم خلالها علاقة سلم مع أى من الأصنام الثلاثة .. كن كأنك دائما في منى وفي حالة حرب مع الأوثان).

ياإبراهيم، عندما يسقط الصنم الأخير يتعطل الشيطان ويقتل تحت وابل رصاصك! أيها

الإنسان .. ياخليفة الله في الأرض، لقد طردت الشيطان كما فعل الله ! وهزمت المُلُكُ (١) الوحيد الذي رفض السجود للإنسان ..

الآن أنت إنسان حر مثل إبراهيم، وأصغيت للرسالة ، وأدركت الحقيقة . . وبعد أن ترمى الصنم الأخير ضح بإسماعيلك . .

من أجل الحق وفي سبسيل الحب. كل شيء يمكن أن يضحي به ... تقدم إلى محل الأضحية بقلب يملأه الحب ..

و لتتبع إبراهيم..

خذ إسماعيل بيد (كائنا من كان أو كائنا ماكان .. فهو ذلك الذي يقع لديك موقع إسماعيل لدى إبراهيم ) واقبض باليد الأخرى على «سيف إيمانك» الذي ستقطع به عنق إسماعيل أمام عينيك ..

تجاوز كل شيء، وانشد عون الله فيما أنت مقدم عليه بكل وعيك وإدراكك وكامل يقظتك وانتباهك.

أيها الإنسان!...

من أجل الحب والحق ضع بإسماعيلك وبكبش فداء في أرض مني !..

إن الله تعالى ليس متعطشا للدماء في مذبح منى وليس في حاجة إلى إسماعيلك (٢) ، بل سوف يرسل لك الكبش فدية ...

لقد جيء بك من ركن بيتك إلى بحيرة الدماء في مذبح منى لتعبر و تهاجم و تقتل رموز الشيطان و أنت تضحي .

وحينما تكون على استعداد للتضحية بإسماعيلك في سبيل الله تنتصر على الشيطان، وسوف يسلم إسماعيلك ويقف فخورا إلى جانبك ...

عجباً ا....

مثل هذا الدرس العظيم يتلقاه الإنسان في شعاب هذه الجبال ..

لقد فعلت مافعله إبراهيم و صار إسماعيلك معك ، أماما ضحيت به فهو حبه و هو ذاته الذي أغواك به الشيطان. ..

<sup>(</sup>١) هناك من يري أن الشيطان (إبليس) كان من الجن العابد فرفعه الله إلى مصاف الملائكة (المراجع)

<sup>(</sup>٢) يقول تعالى: فلن ينال الله لحومها والادماؤها ولكن يناله التقوى منكم الحج: ٣٧ (المراجع).

فإسماعيل هبة من الله، والله يحبه، وسيدفع فديته!..

عندما تعود من منى لاتنس أن تكون وفيا لعهد السبير على سنة إبراهيم وقبول مسؤولية الدعوة إلى الرسالة . . اذهب إلى شعبك ونادى فيهم ليأسسوا أرض السلام ، و يعيشوا في مجتمع السلام، ويبنوا بيتا هو رمز الأمن والسلام والحرية والمساواة والحب . . . للإنسان!!

; .

**4**\* -

### العيـــــد

لقد اكتملت المشاهد والحج على وشك الانتهاء ا

آین ۱۶ .. فی منی ۱۶

ياللدهشة! .. على مرمى حجر من مكة؟ ا ...

لماذا ينتهي الحج هنا بدلاً من أن ينتهي هناك في مكة إلى جوار الكعبة ؟!

يجب أن تدرك مغزى مناسك الحج، وتكون على وعى تام بما تفعله وأنت في خطم هذا الزحام ... يجب أن تكون قادراً على التفكير هنا وليس هناك في ركن بيتك وأنت هائم في أحلام اليقظة !

الحج هو كل مايحض على التماسك.

الحج هو البقعة التي تلقى فيها الله وإبراهيم ومحمد .. والناس.

خليطٌ مجتمعٌ من العديد من الأعراق والأجناس والألسنة والأنظمة ...

ومع ذلك تجد هذه الثلة منسجمة متآلفة ومتناغمة ثقافيا وعقيديا وغاية وحباً!..

إنهم ليسوا مجموعة منتقاة من أصحاب السلطة أو من طبقة اجتماعية معينة، إنهم أنماط منحدرة من كل أنواع الأجناس والطبقات والطوائف . .

إنهم هنا تجمع له مشكلاته المحددة هي-على وجه العموم ـ واحدة وإن تعددت ؛ فهم المثلون الحقيقيون لأمم مختلفة يلتقون هنا .

\* \* \*

«الاستطاعة» في الحج تعنى قدرتك على الذهاب وعلى فعل ماسبق أن فصلنا فيه القول، وليس معناها أن تكون غنيا كما شاع في الفهم الخاطيء..

إن الحج ليس ضريبة على الثروة ولكنه واجب مثل الصلاة ..

إن معنى استطاعتك هو أن تكون قادراً وعندك من الحكمة ما يجعلك تدرك ما الذي تفعله ... إنها نفس الشروط التي يجب توفرها لأداء أي واجب !..

#### أيام أخر في مني

مازال أمامك يومان تبقى فيهما بمني .

أمعن التفكر فيهما في عقيدتك، وفيما فرغت لتوك من أدائه..

بحلول العيد وبعد الأضحية تنتهي المناسك ..

لكن لابد أن تبقى في منى يومين، أو ثلاثة أيام - إن كان في مقدورك - لا تغادرها، ولا حتى لتعود إلى مكة ! لماذا ؟! لقد انهزم الشيطان، وقدم القربان، وخلع الإحرام، وأحتفلنا بالعيد! لماذا يجب أن يبقى أكثر من مليون من البشر (١) في هذا الوادى ليومين أو ثلاثة؟!.. في هذا الوقت يتاح لهم أن يتفكروا في الحج، ويتفهموا ما فعلوه..

وبإمكانهم ـ كذلك- تداول مشاكلهم مع المسلمين القادمين من بقاع ثستي من المعمورة، فهو مؤتمر إسلامي عام يضم المؤمنين ليقرروا ما يصلح دينهم ودنياهم ..

إن مفكرى الإسلام ومثققيه الذين يجتمعون هنا، والمجاهدين في سبيل الحرية ضد الاستعمار والطغيان والفقر والجمهل والفساد في بلادهم يتعرفون على بعضهم ويتداولون مشكلاتهم ويصلون لبعض الحلول ويشدون أزر بعضهم بعضا متعاونين متساندين.

إن عليهم أن يدرسوا المخاطر التي تحدق بالأمة ووسائل مقاومة المؤامرات التي تحيكها القوى العظمي وعملاؤها المندسون داخل البلدان الإسلامية.

إن عليمهم أن يعقدوا العزم على محاربة الاستغفال والإعلام والتفرق والضلال والمذاهب الهدامة وأمراض أخرى كثيرة تهدد كيان الأمة ..

إن عليهم أن يرفعوا راية الجمهاد العام خفاقة في أرجاء العالم من أجل تقديم حقائق الإسلام ومساندة قضية الحرية لكل الشعوب المستعبدة، ومن قبلها لتلك الأقليات المسلمة التي تعانى الاضطهاد من أنظمة غاشمة جائرة ...

وعبر هذا النسق من التعاون وتبادل الرأى والشمعور تكتسب الأمة المسلمة مزيدا من

<sup>(</sup>١) تضاعف هذا الرقم الأن (الراجع).

القوة في جهادها ضد عدوها المشترك ...

إن فهما أفضل لعقيدة الإسلام قد ينبثق عندما تحل بعيض الخلافات العقيدية بين الطوائف المذهبية للمسلمين (١).

\* \* \*

أكثر من مليون مسلم من كل فحاج الأرض يبقون ثلاثة أيام في منى ذلك الوادى القفر؛ حيث لاتجد مكانا يجذب الناظر أو يشغل وقته بممارسة أي فعل أو لشراء شيء، ليس به حتى ميدان أو حديقة تتجول فيها، كما أنه ليس مكانا للسكنى ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: «لابناء في منى »..

فى لحظات البقاء هذه يكتسب المرء عبر مرانه خلال مامربه في رحلة الحج ـ حرية إرادته من كل سند و تدعيمها بإرادة إبراهيم القوية و شمخصيته العظيمة . .

لقد هزمت كل المخاوف والأطماع والغرائز في ذروة من توهج قوة الإرادة والشعور بالمسؤولية ، والقلب يملأه إحساس الانتصار في الميقات والطواف والسعى وفي عرفات وعند المشعر الحرام ومني : الرمي ، والأضحية، والاحتفال بالعيد في إخلاص عظيم.

نعم .. في هذا الوقت وعلى هذه الأرض أكثر من مليون مسلم لا يختمون الحج-متفرقين كي يستأنفوا حياتهم الخاصة - كلا !.. بل يجلسون مجتمعين في هذه البقعة يتداولون حول مشكلاتهم ومستقبلهم.

فالحمج هو أن تأتى هنا في الميقات المحدد، وأن تؤدى هذه المناسك مع الناس، أما غير ذلك ـ كأن تذهب إلى كل أماكن الحج في ميقات الحج وليس معك أحمد ـ فليس هذا بالحج.، بل هو سلوك لامعنى له ا . . وقد يعتبر جولة سياحية !!..

ولكن هذا الوقت ـ الذي يوجد فيه الناس ـ هو الوقت الذي يعبقه المناخ الروحي ، أما غدا ـ عندما يرحل الجميع - تعود مني مرة أخرى مثل كل البقاع لا يميزها عن غيرها إلا أنها جدباء قفر من السكان .

إنك هنا لتنعلم أنه : «دون الناس » فإن السعى للجنة لا يعدو أن يكون إحدى طرائق الرهبنة المستقبحة، وأن : انتظار العائد المادي المؤجل أسوأ من دفعه لك في الحال؛ لأنه

<sup>(</sup>١) يقصد بين السنة و الشيعة خاصة . (الراجع).

الطمع الذي يحتفظ بشراهته إلى يوم القيامة.

و بكلمات أخرى : إنه نفس سلوك البرجوازي الذي يفضل التأجيل على أن يدفع له في الحال لأنه يضمن له رصيدا أكبر .

والمنقطع أناني مثل المادي ، فالأخير يستعمل تقنياته، والأول يستعمل إيمانه... المادي ينتفع بالعلم ليستمتع بحياته ، والمنقطع يستعمل الإله لتلك الغاية ..

كلاهما يسعى لنفس الهدف، لكن أحدهما ينتظره لحاضره والآخر لآخرته.

لكن إسلام إبراهيم عليه السلام ومحمد عَلَيْكُ يعلمنا أن الله سبحانه يكره المنقطع الأنائي:

#### «من بات لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم »

صحيح أنك أديت فريضة الحج وسموت إلى مقام إبراهيم عندما ذبحت إسماعيلك ، لكن هذه ليست نهاية المطاف بقدر ماهي بداية واجبك ..

كل هذه المناسك إنما كانت لتنكر «خدمة الذات»ولتنتقل «لخدمة الآخرين»، ليس من أجل ذلك دعيت إلى هنا أثناء موسم الحج لتكون مع الناس . أما أن تأتي هنا وحدك فليس هذا بالحج.

\* \* \*

الآن .....

في خاتمة هذا الأداء .....

والجميع قد هزم الشيطان حما فعل إبراهيم وذبحوا الذاتية واحتفلوا بالنصر وقبل العودة إلى مكة للوداع . . يجب الوفاء بأمرين واجبين :

ه أن يؤسسوا حلقة حوار علمي ونظري «سيمنار» حيث يتاح لكل شخص أن يحضر. ه وأن يقيموا مؤتمرا عالميا شاملاً.

اليومان الزائدان في منى هما من أجل أن يختصر الحج في هذه المؤتمرات التي لاتنعقد خلف الأبواب المغلقة وداخل القاعات المضاءة، ولكن في الهواء الطلق في هذا الوادي، حيث لا يوجد سقف يقترب من الرؤوس، ولكن تحت سماء زرقاء صافية بلا جدران ولا مداخل ولا حدود ولا حرس .. ولا مراسم !..

هذه المؤتمرات لا يحتشد فيها رؤساء الدول ولا ممثلوهم ولا الدبلوماسيون ولا

القيادات السياسية ولا أعضاء البرلمان ولا الوزراء ولا أعضاء مبجلس الشيوخ ولا أساتذة الجامعات ولا العلماء ولا المفكرون ولا أئمة الدين ...كلاا كلا !

﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق﴾ (١).

كما يقول إيمي سيزار: (ليس لأحد الحق في أن يكون قيما على الآخرين)

وكما يقول بروفيسور شاندل : (إن الحديث باسم الآخرين وهم غائبون كذب وعار، إذ أن الله وحده له الحق في التقرير للناس لأنهم خلفاؤه في الأرض)

هذا هو الغرض من المؤتمر الذي يعقد في مني، حيث القيم هو الله تعالى الذي يجتمع الناس هنا في ضيافته . . .

بعد هزيمة الشيطان والعودة من محل الهدى يدعو الله تعالى الجميع ليشهدوا هذا اللقاء، وليجددوا وعدهم مع إبراهيم ، وليكون الله شهيدا على بذل الوسع في دعم عقيدة التوحيد وتحطيم كل الأصنام الباقية في العالم وتأسيس مجتمع العدل والسلام .

إنهم الأتباع الصادقون للنبى محمد عَلَيْكُ الذى صنع أولئك البشر المفكرين الواعين الذى حملوا مسؤولية الرسالة، وشيدوا المجتمع النموذجي والأمة الشاهدة على قاعدة التوحيد، وساندوا أمانة الحكمة والإمامة والقسط في حياة الناس.

مني هي أرض الحب والجهاد والشهادة..

منى هي المكان الذي يتواثق فيه الناس مع الله ...

إنهم أمة واسدة تتعاهد على فعل الخير ومقاومة الشر في حياة الناس وعلى تلبية نداء الرسول على الذي حمل كتاب الله بيد والسيف باليد الأخرى متخذا القرار الصائب بمواجهة العدو العنيد والتحالف مع الأصدقاء

في هذا المؤتمر المنعقد بعيداً عن أقطار تغمر أراضيها دماء القتلى ، يدعو رب الناس ملك الناس إله الناس .. يدعو المسلمين من كل فجاج الأرض، ومن مختلف النظم السياسية ليجتمعوا تحت أديم سماء هذه الجبال في حديث حر ينشد التعاون للقضاء على مشكلاتهم .. وهو أيضا اجتماع علمي ، لكنه لا ينعقد في قاعات: أكاديمية ، ولا يشبه تلك الملتقيات المتكلفة لأساتذة الجامعات وحلقات العلماء وأصحاب التخصصات العالية .

<sup>(</sup>١) الحبح : ٢٧

كلا ... إنهما يومان تنعقد فيهما حلقة الحوار العلمي اسيمينار وحي وفكرى حيث يشارك فيه أى متعلم أو أمى، أستاذ كرسى أو حرفى، قائد روحى أو مزارع بسيط، يشارك فيه أى متعلم أو أمى، أستاذ كرسى أو حرفى، قائد روحى أو مزارع بسيط، ....كل من يريد المشاركة له حق الحوار المفتوح .. كل الرتب وكل المواقع وكل الدرجات وكل الألوان، فقد تركوا الفوارق خلف ظهورهم عند المواقيت!..

هنا الجميع يمثل واحداً...الإنسان

والكل له ذات الدرجة (حاج!).. هذا هو كل ما في الأمر

\* \* \*

لايوجد في مستويات الرقى البشرية مستوى أرفع من مقام إبراهيم الذي يُطلَب من الجميع هنا أن يتمثلوا دوره ...

ومع نهاية هذه المناسك وقبل أن تعود إلى وطنك يجب أن تسقى يومين آخرين في منى بعد العيد مع الناس. تجلسون وتسألون فيهما أنفسكم ذات السؤال العظيم الخالد:

ما الذي يجب علينا أن نفعله من أجل مجتمعنا ؟؟

وعليكم لكي تهتدوا للإجابة أن يجلس كل واحد ويفكر فيما قام به أثناء الحج.

\* \* \*

الآن دعنا نجمل ماتعنیه بعض المصطلحات التي يجب علینا أن ندرك جو هر ها فيما نقوم
 به من مناسك الحج :

التصوف: يبدأ في منى ويبقى هناك إلى الأبدولا يعبر إلى عرفات أو المشعر الحرام .

الفلسفة : تأتي إلى المشعر ولكنها لاتبلغ مني .

المدنية: تبقى في عرفات ولا تصل المشعر الحرام أو مني .

الإسلام : يبدأ من عرفات في رحلة مليئة بالمسؤولية والحركة ويواصل إلى منى في رحلة المثل والحب واللقاءات المدهشة مع الله ثم الشيطان !..

\* \* \*

هنا يتحدثون عنك أنت وعن مصيرك وليس عن موجودات العالم الأخرى ...

فالله تعالى الذي يملك كل موجودات هذا الكون يتحدث هنا عن الإنسان الذي يضم بين جنبيه النفخة الربانية والطين اللازب أو الحما المسنون..

هذه الثنائية موجودة في الإنسان، ولكنها لاتقوم في الطبيعة ..

إن منى هى أرض الحب والإيمان والمستقبل، فحينما يصطرع فى داخلك نوازع الخير الربانية وهمزات الشيطان ووساوسه من أجل إسماعيلك تكون منى هى أرض آمالك ورغباتك.

ولكن تكون دهشتك حين يأتي يوم نصرك في يوم العيد الدامي، وبدلاً من حفل عيد الميلاد هناك حفل الفداء من أجل الابن!

إنه عيد الفداء... انظر إلى قيم هذه الأمة وما ينبثق عنها من أعراف وتقاليد وتاريخ وألقاب إنها لا تعبأ بعلاقة الدم أو الأرض، ولكنها تعول على العقيدة والجهاد؛ فهي أمة التوحيد التي تحمل مسؤولية حرية البشرية من لدن آدم عليه السلام وحتى يرث الله الأرض ومن عليها..

إن أبناءها هم جند الإيمان الذين يجاهدون \_ حتى نفوسهم \_ وقد امتدوا على طول جبهة القتال من بدر إلى مني . .

إنهم العبيد الذين أدركوا يهمق معنى الحرية !.. لقد حرروا أنفسهم ليس من فرعون فحسب، ولكن من إسماعيلهم أيضا.. لقد حرروا أنفسهم ليس من الأعداء فقط، ولكن من ذوى القربي كذلك ...

\* \* \*

# الهجوم التالى المترتب على العبيد

أثناء الهجوم الأول الذي قمت به في اليوم الأول عمدت إلى ضرب الصنم الأخير وأفسحت الطريق إلى محل الفداء، ثم تحللت من ثياب الإحرام واحتفلت مبتهجا بانتصارك!..

في اليوم التالي لابد أن تعود إلى الرمي مرة أخرى ، لكن عليك أن ترمي ثلاثتهم جميعا.....

في هذه المرة تدور راجعا لتضرب الصنم الأول بادئاً به، ثم الثاني ، وفي النهاية ترمي الصنم الأخير.

يومك الثالث هو تكرار لما فعلته في يومك الثاني ..

فى اليوم الرابع قد تبقى بمنى وقد تغادرها، فإذا قررت البقاء فيجب عليك عندئذ ـ أن تعود للرمى كما كنت تفعل في يومك الثاني والثالث، وإذا قررت ألا تبقى إلى اليوم الرابع فعليك عندئذ أن تدفن بقايا سلاحك في مكان ما تحت أرض منى .. هذا و اجب (١) ا

\* \* \*

هذه الأيام التي تُلى العيد تسمى أيام التشريق.....

ما الذي تعنيه ؟

في اليوم العاشر من ذي الحجة تكون قد ارتقيت إلى مقام إبراهيم وبلغت من الشجاعة ما جعلك تضحى بإسماعيلك، وهزمت الشيطان في قاعدته الأخيرة ساعة هجومك الأول، وتقدمت بالقربان، ثم تحللت من الإحرام، وغدوت من جبهة القشال في منى منتصراً..

لماذا إذن تواصل القتال؟!

هناك درس آخر: لاتنس أن الشيطان باق حتى بعد أن يهزم ..

كل ثورة مهما يكن مقدار نجاحها هي على خطر من «أعداء الثورة»..

إن الأفاعي الهامدة قد تستيقظ وتبدل ألوانها وأنت فرح بانتصارك وفخور بقوتك أو

<sup>(</sup>١) لم أجدلهذا أصل في كتب الفقه (الراجع).

مستغرق في احتفالاتك أ..

إنها قد تتظاهر بأنها صديقتك حتى يتسنى لها الانضمام إلى صفك لتحطم حركتك من الداخل و تقطف ثمار ثورتك، ومن ثم تصبح هذه الأفاعي (أعداء الثورة) الوارثين جند العقيدة واللابسين شارة الحداد والحزن على الشهداء ..

إن النصر ينبغي ألا يجعلك تخلد إلى الاسترخاء ..

للا بعد أن تهزم الشيطان في منى لاتلقى بسلاحك من يدك ؟

لقد قهرت الشيطان حتى أخرجته من بابك ولكنه قد يعود إليك من النافذة!..

لقد هزم في خار جك لكنه قد يستيقظ في دواخلك ..

لقد صرع في الحرب لكنه قد يستحوذ على السلطة في السلم . .

لقد هلك في منى لكنه قد يبعث فيك ! . . .

ما الذي أقول ؟ ! . .

الإغواء له آلاف الوجوه ....

فالشيطان قد ينبذ لأنه كافر، لكنه يعود في هيئة رجل شديد الإيمان ..

وقد يطرد لأنه مشرك لكنه يتمثل في ثياب التوحيد...

قد تدفنه في بيت الأوثان لكنك تلقاه منتصبا أمامك على المنبر ..

قد تقتله في بدر لكنه يعود في كربلاء...

قد يطعن في غزوة الخندق بالمدينة لكنه يظهر في مسجد الكوفة ...

قد تمسك بيدى الصنم هبل في أحد لكنه سيرفع المصاحف على أسنة الرماح في صفين(١).

يجب ألا تكون ساذجا وتظن أن الحرب قد انتهت عندما هزمت الشيطان في اليوم العاشر من ذي الحجة بمنى ، ومن ثم تخلع عنك زى الحرب وترتدى ثبابك المدنية وتعود إلى الزينة والعطر، وتحتفل بانتصارك ، وتتجاهل الخطر، وتستشعر أنك حرلتغادر منى إلى مكة مستغرقا في العبادة أو الاستعداد للعودة إلى ديارك لتستأنف أعمالك من جديد.

<sup>(</sup>١) وأضح استدلالات المؤلف التي تعبر عن موقف الشبعة من قضابا سياسية تاريخية قدنتفق معه في بعضها أو نختلف. (المراجع)

أنت ...!

ياجندى الإيمان السائر على درب إبراهيم لاتنس أن العاشر من ذى الجمجة هو «عيد الفداء»وليس «عيد النصر» أ...

إن التضحية بإسماعيل هي بداية الحج وليست نهايته!..

بعد نجاح «الثورة» ياجنود التوحيد لاتلقوا بأسلحتكم جانبا، ولا تستخرقوا في نشوة النصر أكثر مما يجب.

إن هناك خطر دائم داهم من الجيش المهزوم ..

لقد أطيح بالقواعد الثلاثة، لكن الأصنام الثلاثة ضاربة بأطنابها في مني ...

بعد العيد ينبغي أن تحتفظ بروح البطولة وتظل مستعدا للقتال في أي وقت..

وعليك ـ بمعونة بقية الجنود ـ أن تعدوا معا خطة محكمة التوقيت ومضبوطة الخطواط للقضاء على تلكم المؤسسات واضعين في اعتباركم الحقائق التالية :

\* الثورة دائما في خطر بما في ذلك أكثرها نجاحا . .

\* لاتكن فخوراً حتى بعد أعظم الانتصارات ..

ه ماتزال في خطر حتى لو كنت إبراهيم نفسه، وحتى بعد أن تضحى بإسماعيلك .. الشيطان له أوجه عديدة وأقنعة لا حصر لها وحيلاًمثل الأقنعة ..

لقد حاول خداعك مرة بحياة إسماعيل، واليوم قد تنخدع له بفخر التضمية به إ

كن دائما مستعدا للقتال ولرمي الجمرات!

مادمت في مني ارم رصاصاتك على الأصنام ..

إن منى هي أرض الإيمان والحب، ومكان آمالك وحاجاتك، وهي جبهة كل أمجادك وانتصاراتك الكبيرة، وهي حجك وذروة كما لك ومثال حياتك..

إن منى هي الخطوة الأولى نحو التوحيد، وفي نفس الوقت الكمين الذي يتربص فيه الشيطان ألد أعداء الإنسان ...!

أنت دائما في مني أو مني دائما فيك !

أنت دائما في خطر مادامت الطواغيت مستعدة دائما للتمرد.

بعد العيد وأثناء بقائك في منى ارم الأصنام كل يوم ...

- ه كن دائما مستعداً للجهاد في سبيل الإيمان والحرية طول عمرك ..
- الجهاد في سبيل الإيمان لايكون من أجل أن تحكم أو تستحوذ على السلطة . .
  - بهزيمة العدو لاينتهني جهادك ..
    - احتفل بعيد الفداء لأبالنصر..
  - \* اخلع زى الحرب، لكن لا تلقى سلاحك ..
  - النصر قد يتحقق يوما لكنه يوشك أن يضيع بالإهمال ...
- \* قد تكفي رمية واحدة لهزيمةالعدو، لكن عليك أن ترميه بسبعة لكي تتأكد أنه مات.
- \* قد يكفي هجوم واحد وسبعة رميات لتستولى على قاعدة العدو، لكن حتى تقضى عليها تماما تحتاج لأكثر من هجوم وترمي أكثر من سبعين رمية ...
  - \* اطرح السلاح والحصى الذى جمعته في المشعر للقسمة..

كم معك؟

سبعون

هنا أيضا «سبعة» و «سبعون»!

في اليوم الأول (العاشر من ذي الحجة) يهاجم الصنم الأخير بسبع طلقات.. وفي اليوم الثاني والثالث ثلاث هجمات وسبع طلقات لكل صنم:

ستة مرات × ٧ حصيات = اثنتان وأربعون حصاة+سبعة في اليوم الأول الحاصل يكتمل بتسعة وأربعين طلقة أي رقم فردي !

الهجوم الأخير في اليوم الرابع (الثالث عشر من ذي الحجة) اختياري..

إن لك فيه الخيار كما تشاء...

إذا كنت لاتزال تستشعر الخطر فلك أن تبقى ويجب عليك عندثذ أن ترمى مثلما فعلت في اليومين السابقين .

وبهذا يكتمل عدد مارميت سبعين حصاة :

تسعة وأربعون حصاة + واحد وعشرون حصاة = سبعين حصاة.

من أجل أن يمنع الشرك من التنكر في ثياب التوحيد عليك أن تجاهد ثلاثة وعشرين عاما وتهزم الكفر وتحطم أو ثان الأرستقر اطية وتنتصر على جاهلية قريش ..

ويجب عليك أن تحطم القواعد الثلاث المتمثلة في : الاستعمار والرأسمالية والنفاق

والتي هزمت- من قبل- في بدر وأحد والخندق ..

وعليك أن تقضى على الصنم الأخير في مائتي عام من عمر الإمامة..

وأخيراً لكى تمنع الخناس الذي انهزم في الجانب الآخر من الجندق استدر تلقاء الصف المنتصر وتسلم القيادة الإسلامية حتى وإن احتفلت بانتصار السقيفة، فإن المقتول سينتقم في كربلاء وينشر دماء آل النبي على ضفة نهر الفرات..

وما أكثر الظلم الذي اقترف باسم الخلافة .

#### الرسالة الأخبرة

إن أفعال الحج هي نقل لتلك الرسالة التي حملها لنا القرآن بالكلمات..

قبل أن تشرع في الحج ينصبح بأن تقرأ القرآن ـ على الأقل- مرة واحدة، وأن تتعلم درساً من سورته الأخيرة ...

لماذا السورة الأخيرة ؟!

إن آيات السورة الأخيرة تحذر من الخطر، بينما آخر أفعال الحج هو الرمي ...

في خاتمة الحج أنت مقدم على رمي الأصنام الثلاثة، بينما خاتمة القرآن تنكر القوى الثلاث.

في المرحلة الأخيرة من الحج يحذر المسلم من الخطر، بينما تحذرنا السورة الأخيرة من الشر . . باللغرابة ! ! . .

إن القرآن يأتي إلى نهاية، بينما الشر لا يأتي إلى نهاية ..

والنبوة تختم، بينما الخطر يبقى . .

في السورتين الأخيرتين من القرآن يتحدث عن «التماس الملاذ من الشر» وهي تحذير لمحمد عَلَيْكُ خاتم أنبياء التوحيد الذي أكمل نبوة إبراهيم عليه السلام، واليومان الأخيران في الحج بمضيان في مني حيث يجب على الواحدمنا أن يقاتل، وحيث حذر الله إبراهيم عليه السلام «أبو الأنبياء»....

أيها السائر على طريق محمد على وملة إبراهيم عليه السلام،عليك أن تفهم الإشارات وليس فقط أن تقلد الحركات ... إلى أين ستذهب بعد منى ١٦٠.

أيها الحاج ..!

قبل أن تغادر مني إلى ديارك دعنا نحلس و نقراً السورتين الأخيرتين من القرآن لنكتشف أي خطر كان نبينا المنتصر ينذرنا منه ..

دعنا نصغي إلى ذلك الوحى لنعرف ما الذي أخبر الله به رسوله الحبيب الله حتى ينشد

الملجأ منه :

﴿قُلُ أُعُوذُ بُرِبِ الْفُلْقِ.

من شر ماخلق .

ومن شر غاسق إذا وقب.

ومن شر النفاثات في العقد.

و من شر حاسد إذا حسد.

هنا يشير الله تعالى إلى الأعداء الأجانب والغرباء عنك وعن بلادك الذين يجب عليك أن تحاربهم ..

ففي ظلمة الليل حيث يستحيل كل شيء إلى غموض .. يمتد ظلام الشر ويغطى وادى منى ومشهد عرفات..

وتضيع في حلكة هذا الليل البهيم ..

تأمل المشعر الحرام ومثال `﴿يَمَانَ فَي مَنِي .

في الواقع أنت في منى لكنك لا تدرك و لا تبصر قيضايا هامة.. معك الحب لكن لاتعلم لمن إ...

ومعك الإيمان ولكن لاتدرى بمن!

ضحيت بابنك لكن ليس في سبيل الله ، وإنما أمام الشيطان !..

الظلام في كل مكان !!..

نعم رميت .. ولكن لم ترم الشيطان وإنما الملائكة !!..

وذبحت . . ولكن ذبحت إنسانا وليس كبشا !!..

وأديت السعى .. ولكن ليس رغبة وإنما تجاوبا مع شد لجام العدو!!

وبدأت الطواف... ولكن لم تتجه بنيتك إلى الله وكأنك تدور في حلبة على أنغام القرود!!..

إن الطغيان في كل مكان: غاسق إذا وقب!

هناك مؤامرات خفية وأخرى مثلها جلية يقوم بنسج خيوطها الساسة الأذكياء وغاسلوا الأدمغة والشرثارون والنمامون الذين يبتغون إزكباء الفيئنة والفرقية والبغضاء ..ليحلوا الأدمغة المرتفعة محل الأيدي المتشابكة الله المرتفعة المرتفعة محل الأيدي المتشابكة الله المرتفعة المرتفع

إنهم يتآمرون ليبدلوا العلائق...

حتى يصبح أخوك هو عدوك، ويتظاهر عدوك بأنه أخوك ..

إنهم يقطعون كل وشائج القربي ، ويلحقون الشلل بكل القرارات، ويضعفون إيمانك، ويلبسون الدين ثوب الطائفية، ويشيعون الفرقة بين الجماعة..

وبذلك يسلس قياد كل الطوائف للصليبية «الإُمبريالية» غاسق، وعملائها «النفاثات».

أخيرًا: الحساد.. ا

تلك الفئة التي يجب أن تفكر فيها بإمعان.

هذا النمط من الأشخاص ليسوا مثل ذلك النوع المريض الـذي يكتم غيرته في قلبه، لكنه النوع الحاسد.

ليس هو بالأجنبي الطاغية «غاسق»، والذي يعمد إلى إنفاذ إرادته بالقوة الظاهرة، وفي نفس الوقت هذا الحاسد هو دون العميل أو «النفائة» الذي يعمل خفية من أجل سيده أو من أجل المال...

كلاا .. إنه من المعارف أو زميل أو قريب أو مسخادع أو دمية تقترف الخيانة وتتظاهر بالصداقة...

وهو قاتل يزعم البراءة ، أو مفسد لا تحوم حوله الشبهات...

أو هو ذلك الذي يصنع المتاعب لاإراديا مدفوعاً بأشد الأمراض استعصاء على الشفاء: الحسد...

هذه العقدة تظلل الثورات المنتصرة، وتصدُّع جند الحرية في تفانيهم وفدائهم، وتبث الأحقاد الدموية بين الأصدقاء ...

والمحصلة هي أن يصبح المؤمن الصادق دمية بين الكفار . .

إن الكفار ليحكمون هذا الأداء بذكاء يحجب عن الناس الوعي بخططهم (١٠!..

ولهذا ترى أن خيمة الطغيان المظلمة قد نصبت في منى إلى القرب من الكمين الذي يتربص منه العملاء!..

لكن ماذا عن ذلك الحاسد المريض الذي لا يبدو عليه أنه العدو؟!..

<sup>(</sup>١) هناك حقيقة يشير إليها المؤلف وهي عملية توجيه تيار ات الفكر والحركة داخل البلدان الإسلامية والعمل على تطوير هالصالح دول العالم الأول (أوربا وأمريكا) و تجنيد العملاء لهذا الغرض الدقيق الخطير والمستعر . (المراجع).

إنه - رغم احتمال كراهيته للعدو أكثر منك- دمية!..

إنه - و فقا لمصطلح الشر - في آخر المواقع؛ فهو يمثل الصنم الأخير الذي يرمي في اليوم الأول..

إنه العدو الخفي لإيمانك ورجائك!..

\*\*\*

هنا مرة ثانية يتواجد الثالوث:

غاسق: الطاغية القاسي .. الصنم الأول

نفاثة: العميل الذي يفسد الأخلاق والأفكار.. الصنم الثاني.

حاسد : عين الطاغية ودمية العملاء والصديق العامل في خدمة العدو . . الصنم الثالث. مهما يكن . .

فليس من العسير جداً أن تهزم هذه الشرور..

انتظر حتى تبزغ أول أشعة الفجر .. مبددة الظلام.. ناشرة الضوء على وادى منى، إنها ستشعل النارفي خيمة العدوو تطيح بالظلمة والجهل..

والعميل المختبئ خلف الصخور سيضطر للفرار..

وتبقى عقدة الحسد وحدها لا تمس، ولكنها. سوف تدفن في قلوب أصدقاء مرضي!..

كما يلاحظ الإمام الفخر الرازي أن سورة الفلق تشير إلى صفة واحدة من صفات الله وهي: الرب. بينما سورة الناس تشير إلى صفات ثلاث ..

هذه دلالة على أن هناك عدو أخطر يحتاج إلى جهد أكبر حتى يتم التخلص منه.

في سورة الفلق يصف الله تعالى نفسه بـ: رب الفلق. . أي رب الفجر.

والآيات في السورة تصف الظلام، وقوى الظلام في عدائها للشمس، ولكنها ستموت بالشروق...

أما في سورة الناس فإن الله تعالى يصف نفسه بـ: الرب، وبـ: الملك، وبـ: الإله وهي ذات القوى الثلاث أعداء الإنسان التي تعيش بينهم وتدعى أنها ربهم:

﴿ قُلُ أَعُوذُ بِهِ: رَبِ النَّاسِ . . ملك النَّاسِ . إله النَّاسِ ﴾

سورة الفلق تشير إلى هذا العالم، وإلى المحتمع حين تسيطر عليه قوى الظلام من الذين

يعملون في السر -وعن إدراك- لغسل أدمغة الناس . .

كما تشير إلى اللاتيين والخونة وهي تتحدث عن ثلاثة مصائب تحل بالمحتمع:

الظلم والظلام .. الفساد والانحراف .. حب الدات والخيانة

وفي ذلك من الذي سيضحي؟!

الحركات الثورية . . والمجتمع الإنساني . . والبشرية .

أما سورة الناس فهي تحدثنا عن نظام اجتماعي، وبني اجتماعية..

تحدثنا عن القوى الحاكمة التي تصنع قرار الناس.

إنها تشير إلى العلاقة التي تربط بين الناس وربهم أو أباهم الروحي..

إنها تخبرنا بالشر الحقيقي والعدو الطبيعي للناس..

إنها تخبرنا من الذي سيضحي به هنا . .

ليس المحتمع البشري و لا الإنسان ولكن الناس أنفسهم !..

إن الأصنام تصنع و تعبد، وهم يدعون لأنفسهم خصائص ألوهية متميزة ويضعون أنفسهم في مكانة بين الله والناس، وليس بين الناس والطبيعة، أو بين الناس والعالم . .

ومن ثم يصبح ذووا العقول البسيطة من الناس عبيدا لهم.

على النقيض مما يرى بعض المتعلمين ممن يبحثون عن الحقيقة بين ثنايا الكتب و المخطوطات أكثر من نشدانها في الواقع، فإن الشرك والتوحيد لا يمثلان نظريتين فلسفيتين، ولا مناظرة تجرى في معبد..

لكنهما يعيشان ويرتبان آثارهما في حياة صاحبهما وفي الطبيعة المحيطة به..

وهما "التوحيد والشرك" في قلب حركة وكفاح الشعوب: الاجتماعي والاقتصادي، وعبر كل الحقب والأزمنة ...

و بكلمات أخرى فإن الشرك هو العقيدة التي سيطرت في التاريخ ...

نعم إنه أفيون الشعوب!!

ومن الناحية الأخرى فإن التوحيد هو الدم والعون والفطرة والمرشد للشعوب..

إنه العقيدة التي أوذيت في التاريخ.

إنه لمن أعظم وأسوأ وأخفى مآسى الإنسانية والتي لم تفهم بعد جيداً من قبل العديد من المفكرين استعباد الشعوب بذات وسائلهم للتحرر! وتقتيل وتعديب الناس باسم

### مصدرهم الوحيد للحياة الكريمة!.

كيف؟!..

بالخلط بين عقيدة وأخرى؛ شأن الشرك الذي يتخفى في ثياب التوحيد، والذي تمثل في أكبر منافقي التاريخ: إبليس المتنكر في صورة القديس!

التوحيد في خدمة الشرك . والأب الروحي ممثل الشيطان . . وأخيراً الحناس المخادع عدو الناس.

في سورة الناس تتكرر كلمة الناس عدة مرات..

من هؤلاء الآباء الروحيين الذين يعيشون بين الناس ويملكون هذا السلطان النافذ؟

من هؤلاء الطغاة الذين يعصون الله ويستخفون بحقوق الناس؟..

للمرة الثانية تظهر الطواغيت الثلاثة: الثالوث!..

التي هي ملك لله و حده كما وُصِفَت في سورة الناس.

إنهم يغتصبون المواقع الثلاثة التي هي : .

التوحيد: وحدة الصفات..

الشرك: تعدد الصفات.

التثليث: قابيل القاتل الذي يظهر بثلاثة أوجه ويحكم أطفال هابيل ..

هناك قابيل واحد، و فرعون وقارون و بلعم هم و جوهه..

إنهم ليسوا ثلاثة أشخاص، ولكن ثلاثة أوجه.

المدهش أنه في كل تاريخ التثليث يرمز للإله دائما برأس و احد له ثلاثة أوجه! ا...

\*\*\*

في غابر الزمان كان الناس أمة واحدة متآخية، وكانوا شركاء في أنهار الأرض وغاباتها وكل له نصيب مساو لأخيه في خيرات مائدة الطبيعة الحرة.

صيد البر وصيد البحر كان وسيلة جلب الطعام اللازم للبقاء ..

والله وحده هو المالك، والبشر كلهم متساوون.

لكن .. جاء قابيل وصار مزارعاً وادعى لنفسه ملكية الأرض..

ومن ثم استعملت الحواجز والضوابط.

لقد خرقت الوحدة!

و استبدت عبادة الله الواحد بعبادة الآلهة المتعددة...

وظهر قابيل بثلاثة أوجه حيث عبده الناس من دون الله .

مثلث مشؤوم: التثليث..

إنه مقبرة كل الرسل والمجاهدين والشهداء.

مقبرة تتمثل في أغلال التهديد المشرؤومة التي تحاكي سلاسل العبودية التي استغلت --من قبل-لإخضاع عباد الله المغلوبين ليكونوا عبيداً للحاكم ..

إن الثالوث أشبه ما يكون بالشركاء الثلاثة في شركة واحدة:

حيث يقوم الأول بالدعاية والإعلان..

ويتولى الثاني سرقة ما في جيبك..

بينما يعد الثالث نفسه للمشاركة في الأرباح.

هذا الشريك الشالث هو الذي يتظاهر بمنظهر رجل البدين الذي يهمس في أذنيك بما يزعم أنه «كلمة السماء»:

(يا أخي! كن صبوراً ودع هذه الدنيا لطلابها وكابـد المعاناة فيهـا حتى تدخل الجنة في آخرتك..

حتى وإن مت جوعاً املاً قلبك بالتسامح! إن الذين شغلو أنفسهم بهذه الدنيا سيعلمون أن الجزاء في الآخرة سيكون لأولئك الذين اعتصرهم الفقر والطغيان! إنهم سيحسدونك على سعادتك تلك المرجوة في المستقبل!! لا شئ يمكن أن ينجز وكل ما يصيبنا هو قدرنا المقدور مسبقا؛ السعيد سعيد في بطن أمه والشبقي شقي في بطن أمه .. إن أي رفض هو معارضة لمشيئة الله ولهذا فكن شاكراً قانعاً بما عندك ودع الحكم لك في الدار الآخرة! كن صابراً ولا تشكو فقرك وقهرك لا تفقد أجرك يوم القيامة! تذكر أن حق إصدار الحكم إنما هو لله فقط وليس للناس، وفي الدار الآخرة وليس في هذه الدنيا.

أى حكم ينبغى أن يصدر من الله وحده وهو أحكم الحاكمين، ومن ثم فكن يقظاً حتى لا تخبجل يوم القيامة حيث ترى الله الرحمن الرحيم يعفو ويصفح عن الطواغيت الذين لا يمكن أن تعفو أنت عنهم في هذه الدنيا.

كل واحد مسؤول عن خاصة عمله.

إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يجب عليك؛ أو لا أن تكون محقا وعالماً وذا تأثير، وإذا استشعرت أن ذلك خطر عليك فإنك غير ملزم في القيام به)..

هكذا الأصدقاءالثلاثة وثيقي الصلة ببعضهم ..

وقابيل -صاحب الأقنعة الثلاثة- هو إله التثليث الأبدي..

هؤلاء الثلاثة لا يهم أن يعملوا تحت راية الإسلام أو تحت راية العداء له !..

باسم التوحيد أو باسم الشرك ...

أولئك هم الذين باسم الإيمان صنعوا الدساتير والقوانين ليتحكموا في الناس أبد الدهر و في كل مكان!..

الطواغيت الثلاثة هي وجوه قابيل الثلاثة ..

ذلك المالك الذي قبتل أخاه هابيل الراعي، وأصبح هو من بعده مسؤولاً عن أطفاله اليتامي وأضحى القاتل وريثاً للضحية!..

الغريب أن كل الأنبياء الإبراهيميين والذين دعوا إلى التوحيد والعدل والورثة الحقيقيين لهابيل كانوا جميعاً في مراحلهم الأولى رعاة، وكذلك نبينا محمد عليه آخر هذه السلسلة من الرسل كان راعيا للغنم بقراريط(١)، وقد قال: «ما من رسول إلا رعى الغنم».

كان من سنن قابيل الماضية محاولة أحفاده: الذئب .. والشعلب .. والفأر المستمينة وعبر التاريخ وراثة أبناء هابيل: الناس. ؛ ليجعلوا منهم دواباً بوسائل من القهر والاستغلال والطغيان!..

هذا يفسر لنا معنى ظهور «راعى» أو «أمي» كل حين ينهض من قلب الصحراء ويترك قطيعه ويصبح قائداً ومحرراً لضحايا سلطان قابيل ..

وهكذا يكون الرسول راعياً وليس فيلسوفاً أو متعلماً أو زعيماً في أحد مراكز الحضارة أو أحد معاهد العلم أو أحد التجمعات العلمية أو أديرة الدين ...

إنهم ينهضون ليقرعوا بعصيهم رؤوس الذين يدعون أنفسسهم ﴿آلهة الأرضِ من نوعية الذي قال: أنا ربكم الأعلى.

وهنا ندرك جمال المعنى الذي تحملة كلمات النص القرآني:

والقد أرسلنا رسلنا بالهينات وأنزلنا معهم الكتباب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس (٢)

<sup>(</sup>١) قرار يطمكان بالقرب من مكة. (٢) الحديد: ٢٥.

يساند إنسان مسؤول قضية العدالة ويدعو في الناس بالتكافل والتآخي والجهاد في سبيل العدل وأن يكونوا على وعي بما يدور في مجتمعهم حتى تتحرك القوى المسيطرة في الحال بدوافع ملء القلب لتغتال هذا الفرد . . أو تغتال شخصيته .

لكن بعد جيل أو أكثر نفس هؤلاء القتلة سيتفجعون على الفقيد ويصبحون ورثة رسالته ويستأنفون قيادته:

﴿إِن اللَّهِ يَكْفُرُونَ بَآيِاتَ اللَّهُ ويقتلُونَ النَّبِينَ بغير حق ويقتلُونَ الذين يأمرُونُ بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ﴿()٠

ومهما يكن الأمر، فإذا كان النبي هو المنتصر في المعركة فإن المعارضة ستهادنه مؤقتاً و تبدل مواقفها و تغير أقنعتها ريثما يتم لها الانتصار و ترث كتابه و سيفه بعد أن تدور العجلة بجيل جديد.

\*\*\*

\* هناك قابيل و احد بسبعة و جوه و سبعة ألوان و سبعين قناعا و سبعة آلاف اسم و سبعون ألف حيلة !

- \* هناك قابيل و احد هو القاتل الذي اغتال أخاه ا
- \* هناك قابيل واحد هو الذي يملك وكل الناس مملوكه له ا
  - \* هناك قابيل واحد هو الحاكم وكل الناس عبيد له ا
  - \* هناك قابيل واحد هو الذي صنع عدوين من أخوين!
- \* هناك قابيل واحد : يجعل المتساوين غير متساوين ! .. هو الذي قسم الناس إلى عرقين و المجتمعات إلى طبقتين، و جعل من التاريخ قطبين، وأحال الوحدة إلى تثنية .. ذلك الفعل الذي يعبر عنه القرآن بكلمة «الاستكبار».. ذلك الفعل الذي يجعل الناس ضعافا

متهالكين 1 . .

\* هناك قابيل و احد يمارس الاستكبار منطلقا من قواعده الثلاثة..

١ - السلطة: السياسة .. الطغيان .. فرعون .

(١) آل عمران: ٢١.

٢ - إراقة الدماء: الاستغلال.. الاقتصاد.. قارون.

٣- الخداع: الإيمان .. الاستغلال . بلعم .

إنها طبقة واحدة حاكمة لها ثلاثة أوجه: ثلاث قوي.

\* هناك قابيل واحد يحيل التوحيد إلى التثليث! . . وهو يوظف لذلك كل الأساليب : السر أو العلن، الإيمان أو الكفر ، التوحيد أوالتثليث، حكم الفرد أو القانون، الديكتاتورية أو الديمقراطية، الاستعباد أو الحرية، الإقطاع أو البرجوازية، الإيمان أو العلم، الروحانية أو المادية، الفلسفة أو التصوف، السعادة أو المعاناة، التحضر أو البدائية، التقدمية أو الرجعية، المثالية أو الواقعية، المسيحية أو الإسلام، السنة أو الشيعة، . .

هذه وجوه تغدو وتروح، قد تلقى بهم من الباب ولكنهم يتسللون إليك من النافذة! . . على سبيل المثال : فإن الرق قد تمت معارضته، لكن آلت السيادة للإقطاع، وأضحى الأرقاء فلاحين، ثم هزم الإقطاع بشورة عظيمة (١) ، ولكنها تبدلت رأسمالية وصار

الفلاحون عمالاً في المصانع . الفلاحون عمالاً في المصانع .

بعون من الله وقوته أغرق موسى عليه السلام فرعون فى البحر ووارى قارون باطن الأرض، وسخر عصاه فى مقاومة السحرة، ولكن بعد حين عاد فرعون الذى غرق فى البحر للظهور مرة أخرى وخرج من نهر الأردن .. لقد سمى نفسه «شمشون»! وحمل عصا موسى بدلا من السوط، أما سحرة فرعون فقد أصبحوا أحفاد هارون ورفاق موسى وحملوا الكتاب المقدس بعد أن تخلوا عن حبال السحر التي كانت بأيديهم، وصار «بلعم باعورا» هو الزعيم الروحى !، وقارون استولى على الكنز وأضحى أمينا على ملة التوحيد!، ثم تعاضد ثلاثتهم : «فرعون وقارون وبلعم» وحولوا فلسطين إلى أرض الميعاد، وصار الأقباط القدماء هم الإسرائيليون الجدد!..

ثم ظهر عيسى عليه السلام ونسخ اليهودية وقضى على إمبراطورية الرومان، لكن قيصر بدل اسمه إلى البابا وحل أحبار النصارى محل الإكليريوس وكاردينالات الفاتيكان حيث دعى القصر كنيسة! وقام جوبيتر(١) مقام عيسى عليه السلام.

وجاء محمد عليات وهزم أكاسرة الفرس وأقاصرة الرومان، وأبطل عمل القساوسة

<sup>(</sup>١) يقصد التورة الغرنسية. (٢) كبير آلهة الرومان.

والكهان وألفى مشروعية أرستقراطي العرب والفرس، ولكن لم يلبث أن استبدل الملوك والأكاسرة بالخلفاء وحل الأئمة والوعاظ محل القساوسة والكهان(١) .

أما طبقات الزرادشتية الاجتماعية ـ من الدهاقنة والقياصرة والأرستقراطيين والإقطاعيين فقد أسمت نفسها أحفاد الإمام وأصحابه، وخلعت على نفسها ألقاب الأشراف والنبلاء..

لقد أبدلت امبراطورية الرومان ومملكة الفرس أسماءها فأصبحت خلافة خلفاء الرسول عَلَيْهُ وألبست المذابح مسوح الجهاد!، وصار السلب زكاة!، واعتبرت معاناة الناس هي مشيئة الله!..

أما أسرة النبي عَنِينَ فقد توزع مصيرها بين القتل والنفي والسجن، وضاع حق الذين اتبعوا رسالته بإحسان، وأصبحت خلافته من نصيب عائلة أبي سفيان والعباسيين.

أما على كرم الله و جهه الذي اقتفى سنته و أدى أمانتها بحقها هو وأنصاره، وقاوم منهم من قاوم بغي الخلفاء لمدة قرنين و نصف، إلا أنهم جميعا راحوا في عداد الشهداء..

لقد تصدوا لتقاليد الجاهلية وأرستقراطية الخلفاء، ونذروا أنفسهم أتباعا لعلى، ويذلوا أرواحهم للقضاء على النظم الفاسدة الجائرة، وكانت شعارات حزبهم الشيعي:

الإمامة والعدالة ..

لكن فجأة ....أصبح الخليفة شيعيا !!!

وتبوأ ملك الصفوين (٢) مكان القيادة من الشيعة ، وصار بيت الخليفة هو قصر السلطان..

وهكذا دواليك ....!!

谷林林

في أوروبا استطاعت الثورة العلمية أن تهزم الكنيسة، وأخذ العلم مكانة الدين،

<sup>(</sup>١) لانتفق مع المؤلف فيما يذهب إليه فإنه محمد على الله بخير مادام فيها رجال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقولون كلمة الحق (المراجع).

<sup>(</sup>٢) يفرق المؤلف بين التشيع الصفوى و التشيع الحقيقى ، فيدين الأول وينكر ه ويرى أنه تشيع منحر ف ظالم يجب مجاربته محاربته آثاره، ويؤيد الثانى لأنه يعود إلى المبادى ، الإسلامية الأصيلة المستمرة من النبى محمد تالله و الذين اتبعو ه بإحسان ، (المراجع).

وتحولت مدارس اللاهوت القديمة إلى الجامعات الحديثة، ونفى المؤمنين إلى أركان المعابد القصية بواسطة العلماء ...

وقد ترك بلعم الكنيسة وظهر في الجامعة!

الشورة الفرنسية ألغت الإقطاع كنظام، لكن قارون الذي هزم في الريف اندفع في المدينة لينشيء البنوك!..

ورغم أن فرعون قد فصلت عنقه المقتصلة الثورية ودفن تحت ثرى قصر فرساى بنظام التصويت الديمقراطي، إلا أنه انبعث من جديد مستعينا بثروة قارون وسنحر بلغم .. وجاء ديجول إلى السلطة !

لا يمكننا . أبداً - أن نتخلص من أبناء عمومتنا من أحفاد قابيل الذين يعاضدون بعضهم البعض..

فإذا هزمت أحدهم وقبضت على يده فإن الآخر يحاول شراءك بماله، وإذا فشل هذا فسيحاول الثالث خداعك باسم العقيدة!، وإذا لم تفلح أيا من هذه الحيل فإنهم سيحاولون الوصول إلى غايتهم مسخرين في ذلك العلم أو الفن أو الفلسفة أو الإيديولوجيا، وإذا أثبتت إحدى هذه الوسائل تأثيرها فإنهم عندئذ يلجأون إلى النحيب والبكاء والتوسل والدعاء .. أي ببساطه ما ما مشغل عليك ذهنك ولا يدعك تعى ما الذي يحدث .

إنهم سيزيفون لك الاعتقاد بأن أقدار التاريخ هي وحدها المسؤولة عما في هذا العالم من كره وبغضاء وخطايا، وأن كل الحب والخير إنما هو في الحياة الآخرة!....

وإذا لم تجد معك أياً من هذه الأساليب فإنهم سيحولونك إلى مستهلك مجنون، ومن ثم تجد نفسك تنفق كل ماكسبت من أجل أن تعيش حياة الرفاهية، والنتيجة المترتبة هي الحصار المستمر بالديون، والاستغراق في العمل طيلة اليوم بلا جدوى ومن أجل لاشيء .

هل هذا هو مانسمیه: حیاتنا ؟!

أن تعمل وتعمل حتى تحصل على مزيد من الرفاهية ،وفي ذات الوقت تقتل نفسك بالعمل ليلاً ونهاراً ثم تجدك تجرجر رجلك متخلفا سنوات إلى الوراء !!!

كل قيم الإنسانية والتحرر تمت التضحية بها على الطريق الذي ينشد الرفاهية ... لقد بيعت حياة البساطة واليسر ليُشتري بثمنها حياة الترفيه ..!

وأخيراً....

إن لم يجد كل ذلك: فهناك الإعلام الطاغي بالجنس وموسيقي الجاز (الصاخبة العنيفة) وهناك الهيروين، والماريجوانا، و L.S.D، وغيرها من آلاف الطرق الشيطانية الأخرى.

بالخطأ أو الصواب يتم استيعابك حتى يبقى عقلك مشغولاً، وتمنع من التفكير في حاضرك وتُدفّع في شُعَب الضلال مؤمنا أو غير مؤمن !..

\* \* \*

نحن يتامي التاريخ المساكين المقهورين في الأرض..

نحن أحفاد الشهيد هابيل والمؤمنين الصادقين بالله، وأبناء آدم الذين أعطوا المثال للنوع الأسمى وناصروا الإخاء والحب والمساواة وتمثلوا الطبيعة الخالصة النقية للإنسان وكانوا صورة حقيقية للتوحيد والوحدة والسلام ..!

نحن ذكرى الحقبة السعيدة في التاريخ حينما كان هناك المجتمع الواحد الذي يأكل من مائدة الطبيعة المشتركة . .

لكن .....

كل ذلك قِبُرَ يوم استشبهد أبينا هابيل وسنفكت دماءه أخلاق الخداع وصار الضحية البرىء لرأس المال ولثروة قابيل ...

الرغبة في الثأر تبقى دائماً أملاً وأمنية في قلوبنا ..

نحن ننتظر بشوق عظيم اليوم الذي نرى فيه نبينا يساعدنا في حمل قضيتنا !..

التوحيد هو السراج المميز، وهو شارة النبوة التي حملتها أكتاف رعاة الغنم عبر التاريخ.

لقد تناوبوا حمل هذه الراية من جيل إلى جيل ومن يد إلى يد:

من يد هابيل إلى يد إبراهيم ومنه إلى يد محمد ومنه إلى الحسين، ثم مضت من بعد لكل مكان ولكل زمان حتى اليوم الأخير . . يوم العدل ا

لقد رفعتها ثورة العدل باتساع العالم ، وحسلتها قيادة : ضحايا الطغيان وورثة المستضعفين في الأرض..

وهكذا كانت تسير الراية وترسم على الأرض الخط الأحمر القاني بدماء الشهداء.

وفي المقابل والنقيض تمضى راية الكفر التي تجسد القسوة والجهل والشراهة للدماء من يد إلى يد حتى تبلغ دائما آلهة الزيف: الطواغيت الثلاثة..

الإيمان والكفر ليس عصبية، ولا تشتيت للوحدة ولاهما تصور بسيط أو حسجة من حجج المتصوفة والفلاسفة، ولكنه التوجيه الذي يؤدي بالبشرية إلى سبيل الرشاد والرفعة أو يؤدي بها إلى سبيل الضلال والغي ...

إن معنى هاتين الكلمتين: «إيمان وكفر» واضح نفس الوضوح الذي نراه في الفرق بين الكلمتين «عدل .. وظلم» .

أما بقية النعوت والأوصاف فهي زائفة وخاطئة وقصد بها أن تشكل علينا وتخدعنا.

كن حذراً حتى لا يخدعك الزيف..

إن التاريخ مليء بالنفاق لدرجة أنه أباح لأحفاد قابيل ـ وحدهم ـ حق الحديث عن العدل والإيمان! أما أحفاد هابيل فلم يستطيعوا الحديث حتى عن أبيهم الشهيد!!

استمع فقط للقرآن الكريم، و لا تستمع لأولئك الذي يتحدثون عنه .

ذلك أن بعض ذرية قابيل أصبحوا من مفسرى القرآن الكريم ، ومن ثم فعليك أن تقرأ النص نفسه وتفهم ما يقوله لك بنفسك لأنه الوئيقة الوحيدة التي حفظها الله بمنأى عن تدخلهم .. استمع الى القرآن لتتعلم منه قصة البشرية ومعنى النبوة:

﴿ كَانَ النَّاسِ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثُ اللَّهِ النَّبِينِ مَبَشِّرِينِ وَمَنْذَرِينِ وَأَنْزِلَ مَعْهُمُ الكتابُ بالحق ليحكم بين النَّاسِ ﴾ (١)

إن الله تعالى لم يرسل الأنبياء لأن هناك خلاف طفيف في الرأى، أو لمجرد التحيز! كلا .. لكن لمقصد عميق، ودون أية شبهة غير جعل الإيمان والكفر ...

ولتستمع إلى الله مباشرة يوضح لك ذلك:

(القد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط (١٠) ابحث في القرآن مرة ثانية تجده يخبرك بجلاء ووضوح ، ليس بصورة نظرية فلسفية ولا بلغة معقدة ولا حتى بمصطلحات مركبة من حواش لاهوتية ..

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) الحديد: ٢٠ . نص الآية: «ولقد أرسانا رسانا بالبينات وأنز انا معهم الكتاب و الميز ان ليقوم الناس بالقسط وأنز انا الحديد فيه بأس شديد و منافع الناس وليعلم الله من ينصر هور سله بالغيب إن الله قوي عزيز» ويلاحظ أن القرآن يذكر الميز ان و الحديد في نفس الآية ، و تشير الآية إلى استعمالات عسكرية للحديد إلى جانب استعمالات كقوة اقتصادية فهو في ميدان المعركة و في الحياة اليومية .

بل نزل بكلام بسيط يستطيع أن يفهمه حتى الأمي من الناس:

والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا في ١٠٠٠

نعم! قاتلوا أولياء الشيطان . . الطواغيت الثلاثة الزائفة :

يامن تريدون أن تنصروا الله . .

يامن تحمون أنفسكم من الشيطان الثابت بالحكمة والوعي ..

يامن تقاومون إغواء الشيطان وحيله بالتقوى (٢)..

إن العدو كالعنكبوت الذي ينسج بيته من المال والسلطة ممهداً الطريق لاصطياد البشر ثم مص دمائهم.

لا تخف من الموت، ولا تهرب، ولا تؤجل المعركة، بل تزود بالتقوى وعندها لن تواجه أثرا الخطر (٣)..

يامن يدين بالتوحيد، وبالمسؤوليه تجاه دم هابيل . .

يامن يحمل عبء الأنبياء على كتفيه.: الكتاب .. والميزان .. والحديد .

أنت يا ابن آدم.

أنت أيها القائم بين الناس ....

(۱) النساء: ۲۷.

(٢) التقوى هي أن تتقي وليس أن تهرب كما شاع في الفهم السلبي الذي انحسر إراءه المعنى الإيجابي السليم.

(٢) في كل آيات القرآن يوصف الشيطان بأنه عدو خطير وقوي إلا في سياق هذه الآية حيث ورد ذكره موسوما بالضعف .. لماذا؟ .. ذلك لأن القرآن هنا يتحدث عن القتال و يخاطب المجاهدين الذين لا تعني لهم أنظمة الطغيان أكثر من بيت العنكبوت، وقد أطلق الله تعالى اسم العنكبوت على إحدى سور القرآن التي حدثتنا عن قصة النبى الذي يقوم و حده بين الناس يجاهد القوى العظمي الحاكمة، وقدو صف القرآن القوى التي مثلت الشرك ببيت العنكبوت الذي نسج لا صطياد الناس و مصدماتهم و هي مع ذلك و اهنة و اهية، وقد أسقط الله قصور الطغيان و معابد السحر بالأبدى المجردة وليس بالسلاح، ولكن الذي جعل هذا التأثير لهذه المسيدة ليس قوتها ولكن جهل الناس ...إن الناس يجب أن ينالو اقسطا من المعرفة الصحيحة مما حمله الأنبياء من الحكمة و النور فمثل الذين اتخذو امن دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أو هن البيوت البين العنكبوت لو كانو ا يعلمون ﴾ فوتلك الأمثال نضر بها الناس و ما يعقلها اتخذت بيتا، وإن أو هن البيوت البين العنكبوت لو كانو ا يعلمون ﴾ فوتلك الأمثال نضر بها الناس و ما يعقلها الالعالمون ﴾.

أيها القدوة في : القدرة .. والحرية.. والوعي ...

انشد الملجأ عند الله: رب الناس ... ملك الناس ... إله الناس ... وحِبُّ الناس ! .

أيها الحاج .....

يامن مشي على درب الشهادة الأحمر بالعبور من عرفات إلى مني ..

يامن خطا على مقبرة الصنم الأخير: طاغوت العقبة ..

يامن سما إلى ذروة الحرية بالتوحيد....

يا من هزم الشيطان في أرض مني ..

أيها السائر على سنة إبراهيم عليه السلام ومحمد على ...كن يقظاً وتزود بأقبصى نياه ..

إنك على خطر دائم : خطر قابيل والخوف من عودة الآلهة الزائفة ..

الرسول في خطر، ورسالته في خطر فكن حذرا من الطواغيت وانشد الملاذ عند :

رب الناس .... ملك الناس ... إله الناس

حتى الآن هناك ثلاثة أوثان تمثل شيطانا واحداً! . قابيلواحد لكن :

حتى الآن هناك ثلاثة أوثان تمثل شيطانا واحداً !.

قابيل واحد . . لكن :

همن شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس ﴾ من .. أوما هو «الوسواس» ؟!

القاموس يشير إلى ذلك الذي يهمس بالشائعات والأراجيف أو بالإيحاء بها . .

وكللك يعني «الحالة السوداوية» ذلك المرض الذي يقتحم الذهن ويقلب وعي الإنسان إلى شعور باللامعني .

إن الذي يقترحه عليك يتسلل إلى الشعورك..

إنه يظهر لك ويتحدث إليك، وتستطيع أن تستمع إليه ولكن ليس بأذنيك ...

تستطيع أن تراه ولكن ليس بعينيك ..

إنه خناس .

ماهو الخناس؟!

القاموس يشير إلى كل ما يقودك إلى الضلال وكل مايجذبك ويستغرقك ويتبعك

ويخدعك حتى وإن حاولت أن تهرب منه يلح على تعقبك .

مما الذي يفسعله الوسسواس الخناس ؛ ذلك الذي يشسعل فسيك الإغسواء ويوحى لك بالمقترحات الشريرة !

ماهو الإغواء ؟!

القاموس يحدد معناه بالذي يزين عمل السيئات والفساد..

ذلك المرض الذي يقتحم على المرء حكمته ويحيله إلى حالة من الهذيان والاضطراب واللامعني .

من أي شيء خلق الوسواس الخناس ؟!

قد يكون من الجن ، وقد يكون إنساناً..

ما هو الجن ؟!

هو قوة غامضة خفية ذات طبيعة غير بشرية تحاول التأثير في تصرفات الناس.

ما أوضح التعريف الذي أعطى لها ، لكنها اليوم أشد ذكاء وأشد سحراً....

هذه الطواغيت الثلاث خفية ، ولكنها تظهر وترى ..

إنها تذهب لتبدل ألوانها وتعود .

قد تهزم . . ولكنها تنهض مرة أخرى .....

اليوم الرأسماليه والاستعمار المباشر يبدل جلده ويظهر في ثوب الاستعمار الجديد، ويعبود الطواغيت الشلاثة لاستلاب البشرية من جمديد وغسل الأدمنة عمونة الخبراء والتكنولوجيا المتقدمة . . كما يقول البروفسير شاندل :

(إن الخطر الأكبر على البشرية اليوم ليس تفجير القنبلة النووية ولكنه محاولة مسخ الطبيعة البشرية ).

عناصر الإنسانية في البشر تدمر في سرعة هائلة بما ينتجه التسابق غير الإنساني، ويتحول الإنسان إلى آلة في مظهر بشر لم يخلقها الله ولم تنشأ في الطبيعة!، ويصير الإنسان عبداً لم ير سيده ولم يعرفه، ولاحرية له سوى بذل وسعه ليكون العبد الأفضل.

لقد تمت مبادلته بالمال ، لكنه هو نفسه الذي دفع الشمن ! ، وغدا واقفا لساعات في طابور طويل أمام أوكار اللصوص (١) الذين ينتظرون عودته حتى تتم سرقته.

<sup>(</sup>١) إشارة للبنوك.

لقد أضحى الإنسان عبداً غير قابل للنمو؛ يأخذ كل مايحتاجه بكل ما يملكه!.. إنه مؤمن فقط بالتبادل المادي ،وعشراته تدفعه لأن يدفع أكثر مما يأخذ..

إن حياته صممت له على طراز معين قبل أن يولد ، وبذلك صارت عبارة عن مهمة تؤدى أكثر مما هي حياه حقيقية..

الآن أمامه فرصة لاكتشاف العالم، ولكنه أضاع إيمانه والإنسانية .. للأبد (١)..

إن المأساة فوق مستوى التصور، وفطرة الإنسان تتغير، والشياطين الثلاثة المغوية لا تملك قوة السلاح وسلطان اللذهب وخداع المسابح فحسب بل يستخرون أيضا قوة العلوم الخارقة، وسحر الفن المبهر، وطاقة الآلة المتفوقة لإمضاء حيلهم وخططهم المحكمة . .

اختفى من حياتنا المعاصرة نير العبودية الواضحة، لكن ـ في واقع الأمر ـ الناس مستعبدين بسلاسل غير مرثية . .

نعم هم أحرار في أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات لمن يريدون لكن قبل أن يقرروا ذلك بزمن طويل فإن الوسواس الخناس ينفث في قلوبهم .

مأساة اليوم هي إحــدى نتائج الاغتراب (٢) الذي يعني أن تكون غـير قابل للصــداقة و لا مبالياً ١.

وهي حالة غير صحية تغطى على وعي المرء وشخصيته الحقيقية ...

اختفت بالتدريج صور الطغيان السياسي والتفرقة الاجتماعية وطرق الاستغلال الغربي القديمة، ولكنها عبادت في أشكال أبشيع كما تختبيء اليوم الأنظمة الرأسمالية تحت أقنعة الليبرالية والديمقراطية..

انتهى زمن السلب والنهب التي مارسها التتار وطبقها قانون جانكيز خان المسمى بالياسق، ولم نعد نرى طغيان وبربرية التعذيب التي ارتكبها تيمورلنك وهولاكو (٢)..

ولكنها عادت اليوم في مظهر أثمد خداعاً باسم التحديث والحضارة حتى تخفي الوجه

<sup>(</sup>۱) الكلام مأخوذ من كر اسات شاندل (Les Cahiers)

<sup>(</sup>۲) ترجمة لمسطلح (Alienation).

<sup>(</sup>٣) النتار قبيلة من أشد القبائل وحشية ، وجنكيز خان قائد وحد هذه القبائل، والياسق قانون هو خليط من الأديان العرفة والأديان الوثنية والأهواء الشخصية، وتيمور لنك وهو لاكو كلاهما قائد مغولي من النتار حكموا بعد جنكيز خان ومن ذريته.

الحقيقي للإستعمار.

اختفى هذا النمط من الحكام المستبدين محترفي القتل من قدماء الاستعماريين في ثنايا العالم الشالث ولكن نظمهم الاقتصادية والسياسية وعلاقاتها الاجتماعية والتعليم والفن والأخلاق والحرية الجنسية والمذهبيات والإعلام الدعائي والأدب والموضة والجنون الثقافي والعدمية والاستهلاك بلا حدود والتغريب كلها تعاود الظهور في خفاء تحت ثياب الاستعمار الجديد.

لقد ظهروا مرة أخرى ولكن ليس على صورة الجند في القواعد العسكرية، ولكن في الإدارات والمكاتب وفي الشوارع والأسواق! ..

وهكذا بطرائق غير مرثيـة لها أياد خفية وعلاقات سرية تشكلت بنيـة الاقتصاد والنظام الاجتماعي والمعتقدات والفطرة ،والروح والقيم والتوجهات وعقول الناس .

إنه الاغتراب...

في هذه القرون الأربعة عشره منذ مهبط الوحي لم يتجل معنى هذه السورة الرائعة (الناس) كما يتجلى الآن ....

لخمسة قرون مضين من حياة البشرية لم يكن « الوسواس الخناس، يفتك بالإنسانية بإغوائه الظاهر والخفي ولم يكن يحطم أفئدتهم بضلالاته كما يفعل الآن..

آه ..! نعم !...لم يكن يفعل ذلك أبداً على النحو الذي يمارسه الآن...

إن معاني هذا الوحي الكريم تتجلي بوضوح عبر أحداث التاريخ ومسيرته ! . .

إن علماء الاجتماع والمفكرين الذي يعيشون في انسمجام وألفة مع الاستعمار الجديد والرأسمالية يعرفون جيداً أن هذه الأنظمة (قدتشعل النار في السوق كله إذا أرادت منديللا)(١).

إنهم يعرفون كيف يمسخون العلم ليبلغوا به غايتهم ، وكيف يطورون الجهل باسم الحضارة. .

إنهم يعرفون كيف يوظفون الجنة والوسواس لإفساد إيمان الأمم ومعتقداتها وإرادتها ووعيها ويتركونها خالية الوفاض فارغة القلب، ومن ثم تتهيأ للدخول في حالة الاغتراب،

<sup>(</sup>١) غالبًا هذه عبار ه مقتبسه من نص مسرحي شهير - (المراجع)،

حیث ینظر المرء إلى ذاته بسلبیة و سوء ظن، و حیث تکون عملیة مسخ الناس محکمة تؤدي بهم حتما إلى أن یکونوا مجرد مستهلکین مقلدین و لا شيء سوي ذلك (۲).

\* \* \*

اليوم .. هناك ثلة من أهل الوعي - العاملين من أجل الإنسان - النبين لاتحد نظرهم التصورات التقليدية الطائفية، ولم تسبق إلى عقولهم المشكلات المحلية أو التحيزات التاريخية أو المهنية أو التعليمية أو الأحوال السائدة . .

وهؤلاء لم يقنعوا بدور المراقب للعمليات السياسية المتقلبة، كما لم يكتفوا بإصدار التقويمات السطحية لما يقع للناس.

ومع كل ذلك وفوقه استمروا أمناء على الإنسانية وحقوقها..

أولئك هم الذين يدركون ما فعله الاستعمار من نهب لموارد الشعوب الطبيعية في العالم الثالث، ومن تمكين للعملاء الطغاة من السيطرة على مقاليد الأمور في هذه الأقطار ..

كل هذه مآسى حقيقية جاءت من الأجانب إلا أن المأساةالكبرى تتمثل مع ذلك من فيما لحق بقلوب الناس من تبديل، وهو ماأسماه الله تعالى : صدور الناس .

وهذه المأساة الكبرى لا تقترب منها أى مأساة أخرى ولا تبلغ مبلغها من الأهمية حتى ولا تلك المأساة المتمثلة في خطر حكام الشر الخارجي المشار إليه بكلمة المخاسق، في سورة الفلق وكذلك خطر الحاسد المتجسد في الفساد والغيرة المضطربين المرتبكين من بعض الناس . ا. .

إن أفظع مأساة تهدد سكان العالم اليوم هي أن غربة الإنسان المعاصر أصبحت غير إنسانية بمعنى أن الوسواس لم يعد يدمر الجسد فحسب بل الروح أيضا، وهو مايفزع المفكرين ذوى الوعي والمسؤولية في هذا العصر؛ إذ أن المفكر يعرف الناس بذات القدر الذي يعرف به الوسواس، ويعرف بالتالي ، ويفهم مدى قوة الاغتراب...

فهو يرى الإنسانية تذبح كلما أسيء إلى حقوق الإنسان . . .

وهو يرى مقترفي الشرور وصناع الأوثان الذين لاتتيسر للكثيرين رؤيتهم بعد أن غيروا وسائلهم من سلاسل العبودية المادية إلى التسلل في الخفاء أو الكمون داخل القوى الغامضة

<sup>(</sup>١) تحدث عن هذه الحالة بإسهاب في مؤلفه «العودة إلى الذات» الذي نشرته الزهراء للإعلام العربي،

والوسوسة في القلب، وكل ذلك في هـ دوء وستر .. يلجون إلى العقـل ويربكونه ثم يغيرون الشنخصية ويمسخون شنخصا في شخص آخر وهذا هو الاغتراب!..

نعم ا الخطر يرقد هناك في مكمن كأسوأ مايكون .....

ليس خلف الصخر أو في شعاب الجبال، ولكن في أعماق قلبك أو ضميرك . .

إن الكمين لم ينصب من أجل اقستناص حسيساتك ومسالك، ولكن من أجل إيمانك وإنسانيتك، ومعرفتك وطريقك حتى لا وإنسانيتك، ومعرفتك وحبك و نصرك و جهادك وميراثك من تاريخك وطريقك حتى لا تكون مثل إبراهيم ولا تبقى في السبيل الذي يقربك من الله تعالى .

عدوك ليس دائما مسلحاً أو في شكل عسكرى، وليس بالضرورة أن يكون أجنبيا معروفاً .. فقد يكون أنظمة، أو مشاعر أو خواطر، أو ملكية ، أو أسلوبا في الحياة، أو نوعا من العمل، أو الاستعمار، أو غسل الأدمغة باسم الدين، أو الاستغلال، أو العلاقات الاجتماعية، أو الدعاية ووسائل الإعلام ...

وقد يكون الاستعمار الجديد، أو البيروقراطية، أو التكنولوجيا، أو التسيير الذاتي .. وفي بعض الأحيان هو الاستعراض والقومية والعرقية.. وفي أحيان أخرى النازية البرجوازيه والعسكرية!..

وقد يكون هو المتعة (الأبيقورية)، أو هو الأفكار الشالية، أو هو المادة (المادية)، أو هى الفن والجمال (الرومانسية)، أو هو العدم (الوجودية)، أو هو الأرض والدم (العنصرية)، أو هو البطل والسلطة المركزية (الفاشية) أو هو الفرد (الفردية)، أو هو المجموع (الاشتراكية)، أو هو الاقتصاد (الشيوعية)، أو هو الحكمة (الفلسفة)، أو هو الشعور (الغنوصية)، أو هو السماء (الروحانية)، أو هو البقاء (الواقعية)، أو هو التاريخ (الجبرية)، أو هو الآخرة الله (القدرية)، أو هو المخترية (البيولوجية)، أو هو الآخرة (الإيمان)، أو هو الخرافة، أو هو الفائض الاقتصادى....

هذه أو ثان الشرك الجديد والحضارة الجديدة، تضاهي اللات والعزى وأساف وبائلة لقريش الجديدة.

كيف إذن تدرك معنى العبادة الخالصة والمحبة الخالصة لله تعالى ؟...

ماهو مدى عظمة معنى عقيدة التوحيد وجلال نبوته ؟.....

الناس اليوم أقدر على استعمال العقل عن طاعة الله تعالى ؛ الأسباب ترجع إلى نفوذ العلم الحديث الذي جرف هؤلاء الناس إلى منحدر إهمال العقيدة، وبذلك أنكروا الله تعالى وخرجوا على ربقة الإيمان .. وفي المقابل لم ينجزوا شيئا بذلك العصيان لله . ورفض عبادته سوى أن الشرك الجديد له آلهة أكثر حقارة بكثير من أصنام الشرك القديم (أصنام عصر الجاهلية)!

العرب القدماء كانوا يعبدون تماثيلاً صنعت من الذهب ورصعت بالجواهر، وكانت أصنامهم رموزاً للقوة والجمال والوفرة والخير والإحسان.. وبذلك كانت موقرة ومقدسة أما الشرك الجديد فهي اليوم أشد وضاعة من أعضاء جسد الإنسان السفلي .. وقد بلغت الآلهة الثلاثة الزائفة الأبدية اليوم أعظم ما بلغت من الطغيان.

حيث لم يعد فرعون فرداً وإنما نظاماً..

ولم يعد قارون واحداً ولكن طبقة...

أما بلعم فقد أقلع عن كلام الإيمان وصار يتحدث عن العلم والتكنولوجيا والفن والأدب !..

من العجيب أن يتحدث القرآن في السورة قبل الأخيرة «الفلق» عن شياطين ثلاثة لهاخاصية واحدة فذة، بينما في السورة الأخيرة «الناس» يتحدث عن شيطان واحد له ثلاث شخصيات: الرب، الملك، الإله...وهذا أشد خطراً...

الشياطين الثلاثة هم تعبير عن القهر وغسل الأدمغة والخداع والاغتيال والخطايا الجسيمة... وهي الأشياء التي تسيء للإنسان وحقوقه وحريته وتستعبد الناس وتستبقيهم فقراء وجهلة، وبطريقة أو بأخرى تضغط الناس وتستبقيهم تحت وطأة ثقيلة من هذه المآسي..

أما أكبر المآسى اليوم فهى محاولة القوى العظمى المعادية للإنسان المثابرة على إحداث شلل للقيم الإنسانية عن طريق إفراغ أفئدة الشعوب؛ من أجل استغلالها لمصلحتها .. بعد أن علمها التاريخ أنها لكى تأخذ بزمام الأمر الاقتصادى والسياسى لابد لها من تحطيم تلك القيم التي يرعاها الناس، ثم مسخ طبيعتهم البشرية ..

بكلمات أخرى: لابد من تغريبهم (Alienaion).

هذا الشيطان هو أشد سوءاً من أسلافه..

على الرغم من أنهم جميعا لهم ذات القدرة على إثارة المتاعب في أي مكان ..

إن نظام الثالوث «الخناس» هو تحطيم الفطرة البشرية، وهو نفس الخطر الذي يهدد ضمير الأفراد المسؤولين.

هذا هو عدو الإنسان المبين يذهب ويجيء في كل مكان بثلاثة أوجه، وفي كل مرة بقناع مختلف !...

«الوسواس» هو السم القاتل الذي يحقن به الجسم البشري . . برؤوس ثلاثة ـ ومائة وجه . . للخناس .

لم يستطع الشيطان إغواء آدم وإخراجه من الجنة إلا بعد أن تمثل له في صورة ثعبان . «الوسواس» هو الذي أنجب الشياطين الثلاثة...

«والخناس» هو ممثل هذه الأصنام الثلاثة .. وإغوائه أشد دماراً ومسخاً ..

\* \* \*

يعلمنا كتاب الوحى الكريم في السورة الخاتمة أن الوسواس أكبر خطراً من الأصنام الشلاثة وأن الوعي الرباني هو أن نقطع الطريق على الليل، ونزيح سدوله بالفجر الذي نقاتل فيه القوى الثلاثة التي استعبدت الإنسانية . .

لمقاومة القوى الشيطانية للخناس يجب التماس الملاذ في التوحيد ...

ولتحطيم بناء الشرك في وعي الإنسان والمجتمع لابد من الاعتصام بالقوى الثلاث:

### الربوبية .. والملك .. والألوهية

لله العلى القدير

وبذلك نستطيع أن نقيم مجتمع هابيل !...

مجتمعا يقوم على المساواة والوحدة بين جنس الإنسان ..

يجب أن نبني مجتمع القدوة الذي كانت تنشده نبوة إبراهيم، وحملنا مسؤوليته النبي الحاتم محمد علله الله الله الله الله الحاتم محمد عليه الله الله المحمد المله ال

لقد فهمنا أبعاد المأساة و نحن مسؤولون عن حلها...

وورثنا سنة إبراهيم، ومن ثم يجب علينا أن نعلمها للأجيال الجديدة المثقفة التي تجاهد في سبيل العدالة الاجتماعية. نعم !.. بمعية القرآن وآل النبي ﷺ (١) والحج أعطينا مسؤولية عظيمة .

\*\*

ظلام الشر محيط بالعالم ومتحكم فيه ...

والساحرات الماكرات أقوى من ذي قبل . .

والوسواس الخناس أمضي وأشد مسخاً . . .

\* أنت أيها المعتصم بمقام إبراهيم وبوحي النبي الخاتم ...

إنك مكلف بمواصلة حمل الرسالة وأداثها . .

ه أنت أيها الإنسان الواعي، وخليفة الله في الأرض، ووريث محمد عَلِيُّكُم . . .

عليك أن تجعل الرسول قدوتك وزعيمك، وتكون أنت نفسك قدوة للآخرين . .

\* أنت أيها المكلف ببناء الأمة . . .

لقد بنيت عقيدتك على أساس: الكتاب.. والميزان .. والحديد.

أنت يامن سترسخ العدالة الاجتماعية في الأرض . . .

قاتل العدو، وانتصر للبريء. . .

\* أنت أيها المجاهد . .

اصغ إلى بكاء الناس وأنين المضطهدين، وإلى صوت الذين يتعوذون من ظلام الوسواس الخناس . .

\*\*

كان وتوينبي و(٢) يرى أن الحضارة الإنسانية مهددة بأعداء مؤبدين: (النشاط المحسوم الغيموم الغيموم الغيموم الغيموم الله المعلك ثم الاستهلاك ثم الاستهلاك ثم الاستهلاك . . .

«ماركوز»(٣) حذر من أن الإنسانية أصبحت (ذات بعد واحد كأنها آلة) . . .

<sup>(</sup>١) يقصد التعاليم المأخوذة عن النبي عَلَيْهُ والفهم الذي أناه الله لبعض ذريته وأرى الأفضل أن يكتـفي بمعية النبي صلى الله عليه رسلم (المراجع).

 <sup>(</sup>۲) أرنولد توبنبي مؤرخ و فيلسوف إنجليزي، وصف نفسه بأنه مؤرخ ينظر فيما وراء التاريخ. ولد
 عام ۱۸۸۹ و كان مجال بحثه هو الحضارة.

<sup>(</sup>٣) هربرت ماركوز ولدبير لين عام ١٨٩٨م، والإشارة هنا لمؤلفه الشهير: الإنسان نو البعد الواحد. الصادر في عام ١٩٦٤.

«إراك فيروم» (١) مثل «ديجون» (٢) كانا بيحثان عن مدينة (الشخص الواعي) . .

«كامو» (٣) رفع صوته أن: (الطاعون صار وباء في طهران وفي معبد الحضارة)، وأن : (أطفال أبرياء يموتون من أمراض غامضة)...

«جون أسولت» كان يتحدث عن الأمير المسلح الذي يعاني من المرض الذي لانسفاء منه. . .

ذلك النحات الواعى الذى صمم التمثال في ساحة مدينة نوتردام في شكل رجل تتساقط أطرافه، وقد وصف الكاتبان «إليوت» (1) و «جوايس» (۵) هذا التمثال الذي يحمل اسم «تريزي» و المزدوج الطبيعة و المأخوذ من أقاصيص إغريقية قديمة بأنه: (رمز للإنسان المعاصر) . . . .

«إيجون أنسكو» (١) وصف الحالة المأساوية للإنسان الذي خرب روحه الحناس ومسخه في صورة وحيد القرن . . .

ه كافكاه(٢) يصف الرجل الذي يفترض أنه يمثل الله [٠] وقيد أعطى روحه ثم أظهره كيف لحق به التغيير التام .

نعم !. . . إن صورة دوريان فري ليست في صورة كاندل ولكنها صورة الرجل

<sup>(</sup>١) إير الته فير وم ولد عام ١٩٠٠م بفر انكفورت وعاش في ألمانيا الغربية ، ويعتبر من فلاسفة علم الاجتماع والتحليل النفسي وقد عمل بعدد من الجامعات الأمريكية، وقدم إسهاماً متميزاً في دراسة ماركس و فرويد و المقارنه بينهما، كما أن له جهدا هاماً في مجال البحث في علم النفس الديني .

<sup>(</sup>٢) ديجون لوتروى من فلاسفة الإغريق في القرن الثالث قبل الميلاد.

<sup>(</sup>٣) البير كامو ولد عام ١٩١٣م وتوفى ١٩٦٠م وهو روائى فرنسى ومنظر اجتماعى وسياسى وقد وضع الخطوط الأساسية لنمطمن الوجودية الفردية المؤسسة على الأحادية الإنسانية .

<sup>(</sup>٤) إليوت كاتب أميركي معاصر .

<sup>(</sup>٥) جوايس كاتب بريطاني معاصر .

<sup>(</sup>٢) إيجون أنسكو كاتب روماني ولد عام ١٩١٢م في جنوب رومانيا .

 <sup>(</sup>٧)كافكاولد عام ١٨٨٣ وتوفي عام ١٩٢٤ واشتهر برسائله في الفلسفة الإنسانية والأدب والتي نشرت
 بعد موته وأحدثت ضبجة .

<sup>\*</sup>خليفة الله. (المراجع).

اغتنم انبئاق نور الفجر واهرب . . أنت أيها الضحية المدرك للمأساة !. . إن ظلمة الليل ناشرة أجنحتها السوداء على المكان كله .

إن الساحر الماكر يوسوس في صدور الناس . .

إن الحاسدين دمي في أيدي السحرة . . والليل والأصدقاء يساعدون العدو . .

ابحث عن ملاذ عند إله الفجر لتقتل الظلام بمشرق الشمس عند عرفات . . ثم ترقب: إن آلهة الزيف عادت لترتدى بذكاء قناعاً من زحام الجماهير . . متقلدة أسلحة خفيفة...أنت ياوريث هابيل . . اثأر لاغتيال أبيك . .

قابيل لم يمت . .

أنت ياوريث آدم . . يامن سجدت له الملائكة . . الشيطان ينتقم الآن !

اهرب من شره ذي الثلاثة أوجه، الألوان السبعة، والسبعين ألف حيلة 1 . .

الذي يوسوس في صدور الناس . . التمس الملجأ منه عند الله إله الفجر . . رب الناس ملك الناس . . إله الناس . .

وأنت أيها الحاج . . ابق في منى بعد عيـد الفداء ، وارم الأصنام الثلاثة سبع مرات في كل يوم :

كل يوم مثل يوم الأضحية . .

كل شهر مثل ذي الحجة . . .

كل أرض مثل مني . .

الحياة مثل الحج . .

\*\*\*

(١) إشار قلرواية الكاتب الإنجليزي أوسكار وايلد الني تتبدل فيها صورة جميلة لإنسان بصورة أخرى بشعة.

#### العودة

انقضى زمن البقاء في منى . .

انتهت المناسك خلف أسوار مكة . . قريبا من حدودها! . .

بقى أمامك طواف واحد وسعى آخر(١) يتاح لك أن تؤديهما في أي وقت قبل اكتمال ذي الحجة . . .

انتهت مناسك الحج وهذا هو كل المطلوب منك أن تؤديه . .

أنت أيها الحاج المغادر . . العابر من القصل الأخير للحج . . لبيت دعوة إبراهيم . .

و فررت من الدائرة الفاسدة لحياتك اليومية الفردية . .

وَجئت في الوقت المحدد للميقات . . وأصغيت للوحي الكريم . .

و خلعت عنك ثيابك ولبست ثياب الموت الأبيض. .

تركت بيتك ووطنك وجئت ضيفا على بيت الله وأرض الجهاد . .

لقد عاهدت الله عندما صافحت يمينه في الأرض ودخلت إلى محيط الطواف . .

وأفنيت النفس في لجة نهر الحب . . .

أنكرت الذات وغسلت نفسك وبذلت وسعك بحشا عن الماء في قمة الجبال . . ثم هبطت من مكة إلى عرفات . .

و من فصل إلى فصل تمضى من المشعر إلى مني . .

ورجعت إلى الله بالرجوع إلى مكة . . . .

اكتسبت الوعى تحت شمس عرفات المشرقة . .

و جمعت أسلحتك في جنح ظلام المشمر الحرام .

و في ذات الوقت عبرت إلى حدود مني في صحبة الآخرين . .

وانهزم الشيطان ساعة هجومك الأول ، وسموت إلى ذروة الشرف . . تلك المرحلة التي تعلو على الشهادة . .

<sup>(</sup>١) المؤلف يقصد غالبا بالطواف طواف الإفاضة لأنه يعود ويذكر في آخر هذا الفصل طواف آخر وهو طواف المراف المرافع المراف المرافع المرفع المرافع الم

وأخيراً . .

ضحيت بكبش في خاتمة هذا الجهد . أ .

إلى أين وصلت بعد هذه الرحلة العظيمة المقدسة وبعد التسامي إلى مراتب سمو الإنسان، وعبر أخطر وأفزع دروب الخلق: الطواف (الوحدة) .. والإيثار. . والجهاد . . والشهادة . . وقتال إبليس . . وهزيمة أرض الحب . . ؟

ما الذي فعلته؟ ! .. تضحى بكبش . . لماذا؟! . . ماهي الفلسفة في ذلك . . ؟! ما السر في ذلك ؟ . . ماذا يعني أن تقتل كبشا في ختام الحج ؟ . .

لا أستطيع أن أقول . . . .

لكن فلندع الله سبحانه يجيب على التساؤل:

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْقَانِعِ وَالْمُعْتَرِ ﴾ (١) .

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْبَائِسِ الْفَقِيرِ ﴾ (٢) ...

أيها الحاج . .

إلى أين أنت ذاهب الآن ؟ . . عائد إلى بلادك . . وإلى حياتك. . وإلى عالمك؟ هل ستعود من الحج على ذات الدرب الذي جئت منه؟.. كلا لا يمكنك ذلك البته!

لقد أديت دور إبراهيم في العرض الرمزي..

إن أداء هذه الشخصية الفذة وتجسيدك لها كأنك هو وكأنه أنت لهو الأداء الجيد. إذا أحسنت الأداء في الحج فإن العرض سوف ينتهي وأنت لم تؤد عمل إبراهيم بعد.. وكم من مؤدي لم يمنح البقاء للشخصية المجسدة ومات . . . .

لقد أديت دور إبراهيم.. ليس مجرد أداء، وإنما عبادة وحب...

لا تعد لأداء دورك بعد أن أديت دور إبراهيم !...

لا تترك بيت الناس 1 ...

لا تعزل نفسك! . . .

<sup>(</sup>١) الحج: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٢٨.

لا تبدل ثياب إحرامك بثيابك السابقة . .

غادر مني إلى مكة وخذ معك إسماعيل!...

أنت الآن مثل إبراهيسم الذي كان أعظم مقاتل في تاريخ البشرية للأوثان . . أنت مثل إبراهيم مؤسس ومرسخ التوحيد في هذا العالم وحامل مسؤولية القيادة في شعبه والقائد المتمرد الذي كانت روحه تعانى وقلبه يحب وأفكاره تضيء . . .

الفأس بيده .

والإيمان يرتفع في قلب معقل الكفر . .

والتوحيد يتألق في وسط الشرك . .

إبراهيم - قاهر الأوثان ـ يجيء من بيت آزر صانع الأوثان ويحطم الأوثان والنمرود .

لقد قاتل ضد الجهل والطغيان والسلبية ، وتمرد على صمت المعاناة وعلى « الأمن» المؤسس على القسهر، وصار قائداً لقومه ومؤسساً لحركته وحياته واتجاهه وأمله وغايته وعقيدته الموحدة . . .

أنت الآن مثل إبراهيم . .

قاتل الآن مثل إبراهيم . .

قاتل ضد النار . . نار الطغيان والجهل . .

و بذلك قد تساهم في إنقاذ شعبك . .

النار هي قدر كل المسؤولين من الناس ، وهي واجبك في القيادة والخلاص . .

لكن . . .

الله جعلها محرقة للنمرود . .

ولكنه زرعها حديقة لإبراهيم وأتباعه . .

لن تحترق، ولن تغدو رماداً . .

ولكن ذلك يعلمك الاستعداد للقفز إلى النار في سبيل الله ثم . .

ثم لن تكون منها . . دع نفسك في النار لتمنع الاحتراق عن الناس في المرحلة الأشد إيلاماً في الشهادة . .

أنت الآن مثل إبراهيم . .

ضح بإسماعيلك . . ضع السكين على عنقه بيديك . . خلص أعناق الناس . . من

الذبيح

الناس دائما يضحي، بم على أبواب قصور السلطة ومعابد التعذيب! . .

ضع السكين على عنق ابنك ، وبذلك ستأخذ السكين من أيدي القتلة . .

لكن الله سيدفع فدية إسماعيلك . .

لن تقتل إسماعيلك ولن تفقده . .

هذا كله ليعلمك أنه يجب عليك الاستعداد للتضميه بحب إسماعيلك بذات يديك في سبيل إيمانك (في المرحلة الأشد إيلاما من الشهادة) . . .

والآن أيها الحاج العائد من طواف الحب وأنت في مقام إبراهيم . .

لقد وصلت الآن إلى النقطة التي بلغها . .

عندما وصل إبراهيم إلى هذه النقطة كانت حياته ملأي بالجهاد:

حطم الأوثان ، وقاتل النمرود، وصبر على ناره ، وجاهد إبليس، وضحى بإسماعيله، وهاجر، وتشرد، وتوحد، وتعذب . .

الدرب من مرحلة النبوة إلى مرحلة الإمامة هو الانتقال من الفردية إلى الجماعية، وهو الذهاب من بيت آزر إلى حيث يبني بيت التوحيد (الكعبة) . .

في خواتيم حياته، وقد اشتعل الرأس شيباً وتقدمت به السن بني إبراهيم بيت الله ووضع الحجر الأسود، وكان إلى جواره مساعده إسماعيل يحمل إليه الحجارة . .

ياللروعة . .

إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة: أحدهما نجى من النار، والآخر نجى من الذبح، وكلاهما خليفة الله في الأرض، وكلاهما مسؤول أمام الناس...

إنهما مهندسي أقدم معبد للتوحيد في الأرض، وأول بيت وضع للناس: البيت العتيق. بيت الحب والعبادة. . البيت الحرام . . رمز خصوصية السماء .

أنت في مقام إبراهيم . . .

أصبت مكان وقوفه آخر خطوة في صعوده إلى المعراج في أقرب الطرق إلى الله . .

أنت باني الكعبة . . ومهندس بيت التحرير . . ومؤسس التوحيد . . وعدو الأوثان .

وعدو الملأ من زعماء القبائل . . والمقاتل ضد الطغيان والجهل والكفر . . الآن ابن بيتا. .

ليس لنفسك، ولا حتى ليكون سقفا لأولادك، ولالإسماعيلك . . كلا ولكن بيتا

للناس، ومأوى لأولئك المشردين الذين لا مأوى لهم من الذين جرحوا وعذبوا أوكانوا من ضمحايا البطغيان وليس لهم مكان يأوون إليه ولا جمهة يذهبون إليهما . . النمرود يطاردهم حيثما ذهبوا . .

لقد أضحى الحرم سراجا منيرا في ظلمة الليل، وصوتاً داوياً شق صمت الطغيان الرهيب. . إنه آمن وطاهر ومفتوح للناس . . عيال الله .

كل مكان عداه غير آمن، وغير مشرف . . بعد أن صارت الأرض ماخوراً كبيراً للبغاء إنها أيضا مسلخ حيث غدا كل شيء ممنوع سوى البغي والتفرقة . .

\* \* \*

أنت واقف الآن بمقام إبراهيم ومقدم على أداء دوره لكي تحيا مثله وتكون مهندس كعبة إيمانك.

خلص أفراد شعبك من حيواتهم الفارغة.

انفخ روح جمديدة في أجسادهم بدلاً من روحهم الآسنة لتغير حياتهم التي تشبه المستنقع العميق بعد معاناتهم الطغيان و الجهل و الظلام..

حشهم على أن يقفوا على أقدامهم واعطهم اتجاها وهدفا وناد فيهم حتى يأتوا للحج والطواف..

بعد الولوج في الطواف انبذوا الذاتية وطهروا النفس وتبينوا شخصية إبراهيم لقد عاهدتم الله على اتباع طريقه والله على ذلك شهيد..

\* \* \*

لكى تكون مثل إبراهيم:

ه اجعل أرضك حرماً آمناً، إنك في الأرض الحرام..

ه بدل زمانك واجعله كالأشهر الحرام كأنك دائماً في مقام إبراهيم..

\* اجعل الأرض مسجداً حراماً..

\* فقد جُعلَت الأرضُ كلها مسجداً لله ..

« وانظر! .. هل الأمر كذلك؟ .. إن الأمر ليس كذلك.

(<sup>انته</sup>ی)

# الفهرست

| رقم الصفحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مقدمة المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مقدمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>مدخل</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ye common with the many                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الحروج عن مألوفات حياتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| en de la composición del composición de la comp |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A - management and a supplier of the contract | الحج الأكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AT many more and a many many many many many many many ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>مرقات ب</b> ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Amar</b> (1907) - Amar (1907) - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ئى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ببهة القتال — رمي الحجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177 - La la calculation de la | هریانبریان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لحواربين الأب والاين مستسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| الأصنام الثلاثة - رموز التثليث - ٥٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 2 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| العيد المساد المستدان | 3 a f |
| أيام أخر في مني .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100   |
| <b>إجمال</b> ١٠٠٠ عند ١٠٠٠ عند المنظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.   |
| الهجوم التالي المترتب على العيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 137   |
| الرسالة الأخيرة **** ***** **** *** *** *** *** *** *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178   |
| The contraction of the contracti | 195   |



## الكتسساب

- ويتسمسر من للمحتج «الدفسر يمنيسية المالية مناسان وليس مناسك.
- له شكل صبور درامية بسرض فريد لم يسبق له مثيل.
- يست في نفس القساري، ووح جسايا وشسحنات مستخسيسة من التجايا والإحياء
- إنه كتاب، يفير ككل مؤلفات الكاتب من واقع القهر والغللم والتخلف في الجمع الإسلامي.

## 47 may 1531

- .. رجل ليس صنوا الأحد.
- . مؤلف ليس كالمؤلفين..
- . كلماته ليست كالكلمات.
- . وأفكاره ليست كالأفكار . .
- .إن كلماته حسية.. باعسشة.
  - مؤثرة.
  - وإن أفكاره فريدة.. هادفة.
- إنه منظر ثورة التقرن الرابع
  - عشر الهجري الإسلامية.
- . إنه الشسهيسد الدكتور على ·
  - ىريىمتى.. ز



To: www.al-mostafa.com